سلسلة في تاريخ العربش والإسلام

تاریخ العِلاقات برالشرق اغرب فالعصورانوسطی

> المدكمتود ك<mark>ر كمار السيبيا محص</mark> أشناذ التاريخ الإبلام والحضاةِ

> > الطبعة الأولى ١٠٤*۵ هـ - ١٩٨٥ م*



٣٢ شارع عبد الخالق ثروت القاهرة



س<del>سسه</del> في تاريخ العربث والإسلام

سَّاریخ العِ**لاق تُ برال نیرق اغرب** فالعصُورانوسًطی

> المدكتور أمتاذالتارخ الإملاص والحفاة كلية الأواب باسعة الإقانيق كلية التربية باسة إلملك فيصل

> > 1910 هـ م ١٠٤٥

دار النهضنة العربية ٢٧ عارع مداخات زوت تعامة

## إهداء الكتاب

إلى السيدة الفاضلة الكريمة... إلى الأم البارة الحنونة...

إلى من نشأتني صغيراً على تلاوة القرآن الكريم،

. فالبسنى الله عزة النفس بغير كبرياء،

وطبعني على التواضع بدون مذلة أو رياء.

إلى أمي الحبيبة،

أعز أم في الوجود؛

ألبسها الله ثوب العافية،

. أهدي هذا الكتاب.

المؤلف



الحروب ظاهرة اجتماعية من أهم أسبابها فشل فريفين مختلفين في . المذهب السياسي أو العقيدي (في دولة واحدة) ومحاولة كل منهما إخضاع الفريق الآخر إلى وجهة نظره وضمه إلى مذهبه السياسي أو العقيدي. وهذه حروب داخلية ؛ أو تكون بين دولتين أو مجموعتين من الدول لا تقدر على حل ما بينهما من إمشاكل اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو عقائدية بالطريقة السلمية، فتلجأ كل منهما إلى سياسة الحديد والنار، وإشعال نار الحرب باعتبارها الوسيلة الممكنة لإيجاد استقرار منشود فيما بعد، أو استرداد حق مغصوب، أو تحقيق مبدأ جديد، يتفق عليه الجانبان المتحاربان في نهاية الحرب، أو يفرضه الغالب علم. االمغلوب، وهذا ما يحدث في الحروب الخارجية.

وقد نشبت حروب كثيرة خلال العصور التاريخة المتعاقبة ـ وسوف تندلع مثل هذه الحروب في كل العصور ما بقي الإنسان على سطح هذه الأرض\_وما نحن بصدده في هذا المجال هوالحروب الصليبية التي نشبت بين المسلمين في المشرقُ العربي، وبين المسيحيين (الصليبيين)القادمين من الغرب الأوروبي، فمما لا شك فيه أن دراسة تاريخ الحروب الصليبية هو في الواقع دراسة تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب، ولدراسة هذا الموضوع هناك اتجاهان:

الاتجاه الأول: ويرى أتباعه من المؤرخين أن المدخل المنطقي لدراسة هذه المرحلة من تاريخ العصور الوسطى هو دراسة أحوال الغرب الأوروبي سياسياً واقتصادياً ودينياً واجتماعياً، لأن هذه العوامل همي التي تحكمت في سير الأحداث، وخاصة فيما يتعلق بالحروب الصليبية نفسها.

أما الاتجاه الثاني: فيرى أتباعه من المؤرخين أن الترتيب السليم للأحداث التاريخية ينبغي أن يبدأ بعرض لهذه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنعية (الدينية) للمشرق الإسلامي، أو بالقاء نظرة فاحصة على الخريطة السياسية لهذه المنطقة، التي ستكون ميداناً للصراع، والمسرح الذي يجري فوق ساحته أحداث الحروب الصليبية. وقد اتبعت هذا الاتجاء في دراستي لهذا الموضوع، مع عدم إغفائي للاتجاء الأول الذي تعرضت إليه أثناء حديثي عن الدوافع والأسباب التي وجهت قوى الغرب المسبحي للقبام بالحملات الصليبية ضد الشرق الإسلامي.

لان الانجاه الاول قد يكون مفيداً لدارس التاريخ في أوروبا، باعتبار أنه ينبغي إلقاء نظرة على البيئة التي خرجت منها هذه الحضود الصليبية، ومعرفة الاسباب والعوامل التي دفعتهم إلى هذه الحروب. ومن نفس هذا المنطلق فإني أرى أنه من المفيد جداً لدارس التاريخ في المشرق الإسلامي أن يلقي هذه النظرة الفاحصة على الخريطة السبامية لهذه المنطقة، وبعرف الاسباب والعوامل التي مهدت لهؤ لاء الصليبين ، وساعدتهم على المجيء إلى الشرق.

وقد اشتملت هذه الدراسة على تسعة عشر فصلاً، عني كل فصل بجانب أو اكثر من جوانب الموضوع، حيث تعرضت في الفصل الأول. إلى أحوال الشرق الادنى السياسية قبل مجيء جحافل الصليبيين بحملاتهم إليه، فقد ظهرت على مسرح الأحداث التاريخية في هذه المنطقة ثلاث قوى رئيسية متصارعة ومتناحرة هي: الخلافة العباسية السنية في بغداد، والخلافة الفاطمية الشيعية في مصر، وظهور دويلات إسلامية كان لها أثرها المباشر في إضعاف الخلافتين ، بالإضافة إلى وجود طائفة الإسماعيلية الباطنية (الحشاشين) التي كانت معول هدم في كيان المخلافتين الإسلاميتين، حيث استخدام الصليبيون هذه الطائفة أسوأ استخدام ضد

القوى الإسلامية بصفة عـامة ، ثم الامبراطورية البيزنطية التي لعبت دوراً كبيراً في تاكريخ العلاقات بين المسلمين وبينها من جانب، ثم بينها وبين الصليبين بعد قدومهم إلى المنطقة، نتيجة للأسباب والعوامل التي أحاطت بكل مجموعة من هذه القوى الثلاث.

وفي الفصل الثاني تعرضت الدراسة لظهور الأتراك السلاجقة، والأراء التي قبلت عن أصولهم، والدور الذي قاموا به في تقوية الخلافة العباسية، حتى بدت وكانها دولة قوية من جديد، خصوصاً بعد القضاء على البريهيين، وقد ترتب على ذلك إعلان السلاجقة لموقفهم العدائي بصراحة ضد الخلافة الفاطمية، مما دفع الخليفة العباسي على تشجيعهم وإقرارهم على ما فتحوه من مدن ويلدان، ثم اعترف بدولتهم السلجوقية تحت راية الخلافة العباسية. والحقيقة أن ظهور الأثراك كان من حسن حظ العالم الإسلامي، لأنها كانت أسبق في انظهور من القوى كان من حسن حظ العالم الإسلامي، لأنها كانت أسبق في انظهور من القوى الصليبية القادمة من الغرب الأوروبي، مما يجعل الصدام الحربي بين البحانين أمرأ محتماً، كما كان الصدام بينهم (السلاجقة) وبين الامبراطورية البيزنطية قائماً يشهد بذلك ما أنزلوه من هزيمة منكرة بالبيزنطيين عند ملاذكرد (مانزيكرت) سنة ١٩٧١م.

وفي الفصل الثالث كان لا بد من إلغاء الضوء على موقف القوى المسيحية في المشرق، ونعني بها الامبراطورية البيزنطية، النبي لم يهدا أباطرتها من شن هجماتهم على المدن والنغور الإسلامية في المشرق والمغرب، حتى أصبحت العلاقة بين المسلمين والبيزنطيين قائمة على الحروب والإغارات، وتبادل الانتصارات ووقوع الهزائم بين الفيتين، إلى أن تمكن البيزنطيون من استعادة كريت من أيدي المسلمين سنة ٩٦١، م بعد أن بقيت في أيدي المسلمين اكثر من قرن وربع من الزمن. ثم أخذ نفوذ بيزنطة يزداد بمدها، كما أنني لم أغفل أحوال الامبراطورية في المداخل، فتعرضت (بإيجان) إلى النزاعات العقائدية، وثورة نبلاء

الإقطاع والعناصر العسكرية في الاقاليم، بالإضافة إلى ضغط النورمان على ممتلكات الامبراطورية في إيطاليا.

وقد اشتمل الفصل الرابع على ظهور دولة الأتابكة، وأسبابها، وأهم الأتابكيات التي كان لها دور بارز في سياسة وتاريخ هذه المنطقة في العصور الوسطى، مثل أتابكية الموصل، وأتابكية دهشق. وغيرها.

أما الفصل المخامس فقد تناولت فيه بنيء من التفصيل أسباب الحروب الصليبية، وآراء جمهور من المؤرخين في هذه الاسباب، ومناقشة هذه الأراء في ضوء الدراسات التاريخية، ثم تعرضت في الفصل السادس إلى الحملة الصليبية الأولى ـ التي كانت مجموعة حملات أو جيوش من الصليبين ـ منذ خروجها من أوروبا حتى هلاك الجزء الاكبر منها في أراضي الدولة البيزنطية، وذكرت معظم المعاهدات والانفاقيات التي أبرمها أمراء هذه الحملة مع الامبراطور البيزنطي الكميوس كومنين، وأثر تلك المعاهدات فيما بعد على الحملات الصليبية القادمة من أوروبا.

وقد انفرد الفصل السابع ببدء تكوين الإمارات الصليبة، متبعاً تحركات الجيوش الصليبية، مع وصف المعواقع الحربية التي دارت بين الصليبين والمسلمين، واستيلائهم على بلدان ومدن إسلامية، وإعلان تكوين إمارات الرها، وأنطاكيا، ثم القدس، ثم الصراع الخفي الذي كان بين أمراء الصليبين عند تكوين هذه الإمارات، وبينهم وبين مندوب الباوية حيث اشتد الخلاف على شكل الحكم في القدس، أيكون ثيوقراطياً أم علمانيا، كما تعرضت للمشاكل الداخلية التي واجهت أمراء الصليبين في الإمارات التي أقاموها، إلى أن اعلنت الملكية على يد بلدوين الأول، وبذلك استقر شكل الحكم (النظام السياسي) ملكياً ولكنه بانتخاب الأمراء للملك، ثم تحول إلى ملكية وراثية منذ عهد بلدوين الرابع...

كما تضمن الفصل الثامن علاقة سلاجقة فارس مع بلدوين الأول ملك

بيت المقدس، ومحاولة حاكم عسقلان شمس الخلاقة الانسلاخ من تبعيته للفاطميين في مصر، والدخول في تحالف مع بلدوين الأول، مع التعرض إلى تراخي رضوان بن تنش أمير حلب، وموقفه السلبي من الصليبيين، الذين استعرت إغاراتهم على حلب يسلبون وينهبون، وهو مغمض العينين، حتى ثارت ثائرة المسلمين ضده، وطلبوا من الخليفة العباسي المستظهر أن يحسم ذلك الموضوع، ويدعو للجهاد ضد الصليبين، وقد زاد غضب المسلمين، وزاد من ثورتهم ضد الخليفة العباسي نفسه أن الاجراطور البيزنطي أرسل إليه يحثه على التصدي للصليبين والإيقاع بهم وطردهم، وعرض مساعدته وتحالفه مع المسلمين ضدهم، فاتهمه الثائرون بالتراخي، ومعاقالوه له: داما تنفي الله تعالى أن يكون مَلك الروم اكثر حمية الإسلام حتى أرسل إليك في جهادهم،

وقد خصصت الفصل التاسع لسياسة بلدوين الأول الداخلية ، بعدما تغلب على أتابكة الشام ، وسلاجقة فارس ، وتمكن من ضم الإمارات والمدن الصليبية إلى نفوذه وسلطانه ، وقد تعيزت هذه الغنرة في حكم مملكة القدس اللاتينية بكثرة المذابح التي ارتكبها الصليبيون ضد العسلمين ، وشدة سوء الاحوال الداخلية من الجانب الاقتصادي على وجه الخصوص ، والنقص الكبير في القوى البشرية الصليبية مما دعا كثيراً من الصليبين إلى العودة إلى أوطانهم في من مؤامرة مع رجال الكنيسة لتطليق زوجته الارمينية الأميرة ATG وتوجيه تهمة الخيانة الزوجية لهاحتى يتمكن رجال الكنيسة من إتمام مراسبم الطلاق . . وتنتهي فترة حكم بلدوين الأول سنة ١١٨٨م ، ويخلفه في المملكة بلدوين دي بورج ، أمير الرها، ويتسمى باسم بلدوين الثاني ، ولم يكن وريئاً لبلدوين الأول، ولكنه تغلب على مشكلة تعرضت إلى علاقة الصليبين حوله بسياسته المتزنة التي مارسها معهم ، كذلك تعرضت إلى علاقة الصليبين على بعض ممتلكات الغاطميين في نعض ممتلكات الغاطميين في نعض ممتلكات الغاطميين في

الشام (مثل صور)، كما أعطيت لمحة عن بعض حكام مدن الشام وموقفهم المخزي إذ انضموا إلى الصليبين يساعدونهم ضد إخوانهم المسلمين نتيجة للخصومات. السيامية القائمة بينهم.

وفي القصل العاشر اشتملت الدراسة على تأسيس إمارة طرابلس، حيث بدأ ريموند الصنجيل بالاستيلاء على طرطوس، واتخذها قاعدة للهجوم ضد طرابلس، ولكنها استعصت عليه، وفشل هجومه عليها أكثر من مرة، وشاء القدر أن يموت ريموند متأثراً بجراحه الخطيرة نتيجة إصابته في هجوم شنه المسلمون في طرابلس ضده، فخلفه في قيادة الصلييين ابن خالته وليم جوردان، الذي الحكم الحصار على المدينة ثلاث سنوات، وبينما يعد نفسه لدخولها، وإعلان نفسه أميراً عليها، فوجى، بظهور برترام (برتراند) الإبن الأكبر لريموند الصنجيلي، والوريث الشوعي له، وقامت مشاكل بين الرجلين، انتهت بتدخل بلدوين الأول، وكان أهالي طرابلس قد ضاقت بهم السبل، فاضطروا إلى تسليم المدينة إلى برترام بشرط أن يكون بلدوين حاضراً معه، وبذلك أعلنت طرابلس كونتية (إمارة) صليبية سنة برام، وكانت آخر الإمارات في مملكة بيت المقدس اللاتينية.

ثم متنتقل الدراسة في الفصل الحادي عشر إلى عماد الدين زنكي والصليبيين، وبداية مرحلة الجهاد ضدهم، وظهور فكرة تكوين جبهة إسلامية متحدة من الجزيرة (العراق) والشام ومصر لاول مرة على يد عماد الدين زنكي، الذي عمل على ضم الإمارات والمدن والقلاع الكردية المحباورة والقريبة من إمارته تنفيذاً لهلم الفكرة، ولتكون حماية لظهره، فلا تهاجمه وتعرقل هجومه على الشام التي أراد أن يضمها وأن يتخذها مركزاً لجيوشه التي سيجاهد الصليبين بها. وقد نجح فعلاً في ضم حلب إليه، وربط بينها وبين إمارته بالموصل، وكانت تلك هي الخطوة التي يخافها الصليبيون، ويخشون حدوثها، لأن وجود قوة إسلامية في حلب على صلة وثيقة بشيلتها في الموصل معناه قطع الصلة بين إمارة الرها وبيقة الإمارات الصليبية في الشام، وقد اندفع زنكي من

نجاح إلى نجاح فضم كيراً من الإمارات والمدن والقلاع والحصون فيما بين سنتي نجاح ألى نجاح فضم كيراً من الإمارات والمدن والقلاع والحصون فيما بين سنتي وبعلك وغيرها، وشرع في حصار دمشق، وأدرك الصليبيون ما يهدف إليه عماد الدين زنكي من تكوين جبهة إسلامية موحدة لطردهم من البلاد الإسلامية التي استولوا عليها في غفلة من الزمن، وفي حالة ضعف كانت قد أصابت العالم الإسلامي، فدخلوا مع زنكي في حروب طاحنة دفاعاً عن بقائهم في الشام والجزيرة، ودفاعاً عن حاتهم، وفي سبيل إنجاح مخططاتهم تحالفوا مع اعدائهم البيزنطيين، ولكن لم يلبث هذا التحالف أن فشل وتصدع، ونجع عماد اللين زنكي في استعادة الرها من أيدي الصليبين، فكانت أول إمارة يستردها المسلمون من أيديهم، كما كانت أول إمارة صليبية تقام، وبذلك يعتبر عماد الدين دنكي المؤسس الحقيقي لفكرة تكوين الجبهة الإسلامية المتحدة التي يتم تكوينها وتظهر إلى الوجود بشكل واضح على يد صلاح الدين الأيوبي.

يحاول الصليبيون تجميع ما انفرط من عقدهم بعد سقوط الرها في أيدي المسلمين، وخشوا أن تنهار الإمارات الصليبية الاخرى، ويضيع ملكهم في القدس، فاسرع ملوك أوروبا وقادتها بترجيه الحملة الصليبية الثانية بقيادة بعض ملوك أوروبا، وكان هدفهم ترجيه ضربة شديدة إلى القوى الإسلامية في الجزيرة والشام، واستعادة الرها من أيديهم، ولكن الحملة منيت بالفشل الذريع للأسباب التي شرحتها في الفصل الثاني عشر.

أما الفصل الثالث عشر فقد أفردته لجهاد نور الدين محبود بن عماد الدين ذنكي ضد الصليبيين، استمراراً لخطة والده، وقد تناول هذا الفصل الحرب الضروس التي دارت بينه وبين جوسلين الثاني الذي حاول استرداد الرها عن طريق مساعدة سكانها وكانت الأغلبية العظمى منهم ارمنيون مسيحيون، ولكن لم يطل بقاء الرها في أيدي جوسلين الثاني، إذ وقع في قبضة أتباع نور الدين محمود، وأرسل إليه أسيراً مقيلاً يرصف في الأغلال، ويتوج نور الدين هذا النصر بالاستيلاء على تل باشر مركز إمارة جوسلين نفسه، وبذلك لم يبق للصليبيين في الجزيرة وجود ، فنقلوا نشاطهم الحربي إلى الشام.

أراد نور الدين محمود استكمال تكوين الجبهة الإسلامية المتحدة بضم مصر إلى نفوذه، بعد أن تم له الجمع بين العراق والشام، وأصبحت جيوشه تملأ هذين البلذين، وساعدته ظروف مصر السياسية في ذلك الوقت أن يرسل إليها ثلاث حملات، الواحدة بعد الأخرى، بقيادة أسد الدين شيركوه، الذي صحب معه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي، الذي لم تلبث الاحداث السياسية أن تجعله وزيراً للخليفة الفاطمي في مصر بعد وفاة عمه أسد الدين شيركوه، كل ذلك تعرضت إليه بالشرح مفصلاً في الفصل الرابع عشر.

أما الفصل الخامس عشر فقد انفرد بأعمال صلاح الدين باعتباره وزيراً في مصر، وبالعتبات التي واتجهته وأسبابها، وتغلبه عليها، وبموقفه من تحالف الصليبيين مع البيزنطيين لإرسال حملة مشتركة من جنودهما للقضاء على صلاح الدين والاستيلاء على مصر، لأن الصليبيين أيفنوا أن نجاح صلاح الدين في مصر، ووجود نور الدين محمود بقواته القوية في الشام، سيوقعهم بين شقي الرحى، ويصبحوا محصورين من الشمال والجنوب. وصلت الحملة المشتركة فعلاً إلى دمياط، التي صمدت وقاومت مقاومة الإبطال، وأنزلت بأسطول البيزنطيين أضراراً بالغة، فاضطرت الحملة بقيادة الملك إماري (عموري) من الانسحاب، والعودة إلى القدس، خصوصاً وأن نور الدين هاجم ممتلكاتهم في الشام، وأنزل بها حسائر فادحة، وبذلك أصبح فشل هذه الحملة نقطة تحول في تاريخ منطقة الشرق الأدنى في عصر الحروب الصليبية، إذ تحولت القوى الإسلامية من خطة الدفاع إلى خطة الهجوم على المدن الصليبية في الشام، وسيؤثر هذا بطبيعة الحال في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في تلك الفترة من العصور الوسطى. لم يلبث صلاح الدين أن اسقط الخلافة الفاطمية من حول الدين محمود، وأعلن تبعيتها للخليفة العباسي في مصر، بتعليمات من نور الدين محمود، وأعلن تبعيتها للخليفة العباسي في

بغداد، وساعدته الظروف بأن الخليفة الفاطمي العاضد كان على فراش السوب، فلم تحدث معارضة من القصر الفاطمي، ولا من الشعب المصري، الذي ظل متمسكاً بالمذهب السنى طوال حكم الفاطميين لمصر.

وفي الفصل السادس عشر تناولت الدراسة إصلاحات صلاح الدين الداخلية في مصر، وإقامة مؤسسات عسكرية، ومدارس سنية، ومستشفيات استعداداً للمواجهة الكبرى ضد الصليبين، ولحسن حظ صلاح الدين، وربما لحسن حظ العالم الإسلامي بأجمعه أن توفي نور الدين محمود بعد فترة حدث فيها بين الرجلين جفوة، وأمكن لصلاح الدين أن يسوي مشكلة الحكم مع خلفاء نور الدين محمود وورثته، فضم جزءاً كبيراً من الشام إلى مصر، واستكمل تكوين الجبهة الإسلامية الموحدة وأخذ يستعد لإعلان الجهاد ضد الصليبين لطردهم من البلاد الإسلامية التي اغتصبوها.

وقد اشتمل الفصل السابع عشر على المرحلة الأولى من جهاد صلاح الدين ضد الصليبين، والشروع في بداية الحرب الشاملة ضدهم، وقد مهدت لهذه الدراسة بالأحوال التي كانت عليها الإمارات الصليبية، حيث أخذت تخطو أولى خطواتها في مسيرة الضعف والتفكك، بسبب انعدام التعاون بين الإمارات الصليبية الثلاث، وما أصاب الامراء من اختلاف في الرأي وما شاع بينهم من حقد وتنافس، خاصة بين بوهيمند وربعوند وبلدوين الأول وداجوبرت بمعوث البابا، كما لعبت المرأة دوراً كبيراً في إضعاف دولة الصليبين، لأن قانون وراثة العرش كان يسمح للوريئة أن تنقل عرش المملكة إلى زوجها، مما زاد في شقة الصراع بين ألامراء.

وبينما كانت هذه هي أحوال القوى الصليبية، كانت الجبهة الإسلامية على عكس ذلك تماماً، فقد أحس المسلمون باشتداد باسهم، وزيادة الشعور الوطني عندهم، وأدركوا أنه من العار والهوان أن يتركوا هذه الإمارات الصليبية، وهي أجزاء من وطنهم، ومدن من بلادهم، في أيدي اجانب غرباء عن المنطقة وأهلها، لأنهم احتلوها في وقت أصيب فيه العالم الإسلامي بالهزال والضعف. أما وقد عادت للمسلمين وحدتهم، واستردوا قوتهم، وسرت في نفوسهم عزة المؤمنين، فلا بد من استرداد هذه الأراضي إلى أيدى المسلمين أصحابها الأصليين، ثم إن بقاء القدس الشريف بما له من منزلة روحية دينية في نفوس المسلمين أثار مشاعر القوى الإسلامية ضد الصليبيين عامة، ووجدوا أنه عار ما بعده عار، ومذلة لا يعادلها مذلة، إن هم لم يطردوا منه هذه الشرذمة التي عملت على تدنيس المقدسات الإسلامية. بالإضافة إلى ذلك فإن المسلمين أرادوا أن يغسلوا عنهم مرارة الهزائم التي أصابتهم على أيدي هؤ لاء الصليبيين، ولن تزول هذه المرارة من نفوسهم إلا بإنزال هزيمة مرة بالصليبيين، وإحراز نصر مؤ زر عليهم، ووقفت الأقدار إلى جانب المسلمين فهيأت لهم موارد الميرة والتموين والإمدادات البشرية من البلدان الإسلامية في محيط الشرق الأدنى بأكمله في تلك الفترة، بينما كانت إمدادات الصليبيين تأتيهم من أوروبا. وكانت المغامرة التي ارتكبها أرناط (ريجنال دي شاتيون) حاكم الكرك، وانتهاكه الهدنة المبرمة بين المسلمين والصليبيين، حيث تعرض للقوافل، وحاول مهاجمة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، هي القشة التي قصمت ظهر البعير، فتوترت العلاقات بين الجانبين، واندلعت الحروب بينهما، وأحرز المسلمون الانتصارات تلو الانتصارات، فدحروا الصليبيين وهزموهم في صفورية وطبرية، واستولى المسلمون عليهما وعلى المدن الساحلية، فاستردوا عكا وحيفا والناصرة وقيسارية وغيرها. وقد توجت هذه الانتصارات بالنصر الأكبر لصلاح الدين، وهو استرداد بيت المقدس وعودته إلى أيدي المسلمين في ليلة ٢٦ رجب ٥٨٣ هـ/١١٨٧م وهي ليلة ذكري الإسراء ذات الأثر العظيم في نفوس المسلمين، وهكذا غسل صلاح الدين بجهاده العظيم عن الدولة الإسلامية عار الذل والمهانة التي ظلت تكسوها أكثر من ثمانين عاماً.

وفي الفصل الثامن عشر ' تعرضت بالدراسة إلى الحملة الصليبية الثالثة،

التي كانت أثراً مباشراً لسقوط القدس في أيدي صلاح الدين والمسلمين، فقد أحسُ الغرب الأوروبي ببداية النهاية لمملكتهم اللاتينية في المشرق العربي الإسلامي، حيث تمكن المسلمون من استرداد القسم الأكبر من هذه المملكة، وأضحى الأمر واضحاً أنه لا محالة من طودهم من الوطن العربي الإسلامي بعد استرداد أنطاكيا وطرابلس، فطلب البابا إتوسنت الثالث من الملوك والأمراء في أوروبا حماية المسيحية في الشرق من الزوال، فتحرك ثلاثة من كيار ملوكهم وأقدرهم في النواحي الحربية هم: فردريك بربروسا امبراطور ألمانيا، وفيليب أوجسطس ملك فرنسا، وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا على رأس حشود من جيوشهم، وكان بربروسا أول السائرين بقواته، ولكنه لقى حتفه فى أحد فروع أنهار قيليقيا (٨٦٦ هـ/١١٩٠م)، وكانت معظم قواته قد تبعثرت وفنيت أثناء عبورها أراضي الدولة البيزنطية في آسيا الصغرى، ولم يصل منهم إلى الأرض المقدسة بفلسطين إلا شرذمة ضعيفة. ولم تلبث الخلافات أن دبت بين فيليب وريتشارد، ووصل فيليب أولًا إلى مدينة صور، ثم لحق به ريتشارد ووصل إلى عكا في أسطول كبير، كما توالت الإمدادات البشرية والمادية من معظم دول أوروبا إلى الصليبيين، الذين أحكموا الحصار حول عكا حتى ساء موقف المسلمين فيها، واضطروا إلى عقد الصلح وتسليم المدينة. ولكن الصليبيين لم يحترموا اتفاقهم ولم يفوا بتعهداتهم فقتلوا آلاف المسلمين الذين كانوا بداخل عكا غدراً وعدواناً.

ولكن سرعان ما دب الخلاف ووقع النزاع بين الأمراء الصليبين بعضهم بعضاً من جانب، وبين ملك فرنسا وملك انجلترا من جانب آخر، فغادر ملك فرنسا عكا عائداً إلى بلاده، وترك ملك انجلترا ليتحمل كل ما تمليه عليه الظروف السياسية والحربية في المنطقة. وقد نتج عن زيادة حدة الخلافات أن فشلت الحملة الصليبية الثالثة، ولم تحقق الغرض الأساسي وهو استرجاع بيت المقدس من أيدى المسلمين، فعلى الرغم من الهزيمة التي أصابت المسلمين في أرسوف على أيدي ريتشارد قلب الأسد، إلا أنه لم يستطع الاستيلاء على القدس كما كان

الصليبيون يأملون، وأنتهى الأمر بصلح الرملة بين صلاح الدين والصليبين، وآبرمت معاهدة ادت إلى استغرار الأحوال في منطقة الشرق الأدنى لمدة زمنية، فكانت هذه المعاهدة بمثابة الهدنة المسلحة، كل جانب يعد نفسه للدخول في حرب أخرى ضد الجآنب الآخر، سواء طال وقت هذه الهدنة أم قصر. وفي خلال هذه الهدنة أصاب المرض البطل المجاهد صلاح الدين وهو بلمشق، وتوفي في صفر سنة ٨٩٥ هـ/١٩٣٢م، فطويت صفحة مشرقة في تاريخ الأمة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية.

أما الفصل ؛ لأخير (التاسع عشر) فقد تناول حياة الصليبيين ونظمهم في الشام، وقد هدفت أن أضع بين يدي الدارس صورة حية عن النظم السياسية (شكل الحكم) والعسكرية، والإدارية والمالية، والاقتصادية، والقضائية، وقدمت لهذه النظم بالتركيب الطبقى للمجتمعات الصليبية في المملكة اللاتينية ببيت المقدس، ليقف الدارس على مدى ما لعبته هذه الطبقات من تخريب في هذه النظم حتى انهارت مملكتهم تماماً على أيدي سلاطين المماليك العظام مثل الظاهر بيبرس، وقلاوون، وابنه الأشرف خليل ومن جاء بعدهم، وسوف نعالج بالدراسة العلاقات بين المسلمين والصليبيين على عهد دولة المماليك في جزء ثمان ـ لهذا الكتاب إن شاء الله. ولم يفتني عند تقديم هذه الصورة أن أجعل قسماً منها للحياة الاجتماعية التي عاشتها طبقات المجتمعات الصليبية المتعددة في المملكة اللاتينية ببيت المقدس، وكيف أصبح هؤ لاء المعدُّمون الذين جاءوا من أوروبا هرباً من الفقر والجوع ووطأة الأمراض والمجاعات التي أصيبوا بها في أوطانهم، كيف أصبحوا هنا في بلاد المسلمين سادة وأصحاب قصور وضياع، ويمتلكون البيوت والفرش الوثير. . . الخ. وقد بينت كذلك كيف تأثر الصليبيون بالعادات الشرقية الطيبة، وإلى أي مدى تغيرت بعض طباعهم القاسية، واستقام مسلكهم المعوج بعض الشيء نتيجة احتكاكهم بالمسلمين، ومعاشرتهم لهم، ووقوفهم على طيبة قلوبهم ، وسلامة مسلكهم، كما تعرضت بإيجاز شديد لأثر الحضارة العربية الإسلامية على الجوانب المتعددة لهذه الحياة، التي كان لها الفضل الأول في قيام الحضارة الأوروبية، التي أضحت بمثابة الأساس الذي قامت عليـ مدنية الغرب المعاصرة بكل مشتملاتها.

وفي ختام هذه المقدمة أود الإشارة إلى أن موضوع العلاقات بين الشرق والغرب موضوع شديد التعقيد، متشعب الجوانب، تختلف آراء المؤرخين على كثير من دوافعه وأسبابه، وقد دفعني إلى الكتابة فيه أمران: الأول: لا تمتلك المكتبة العربية إلا أقل القليل فيما كتب فيه منذ أكثر من ربع قون من الزمن. الثاني: أن ما كتب من قبل فهو يمثل وجهة نظر المدرسة الأوروبية، والكتاب الذي أقدمه اليوم يمثل وجهة نظر المدرسة الإسلامية مع عدم إغفال وجهة النظر الاخوى. وكل ما قصدته هو سد جزء من فراغ كبير في هذا الجانب، وأرجو أن يكون الله عز وجل قد وفقني في إخراج الكتاب بالطريقة وبالصورة الني رجوتها له.

والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل. الاحساء ـ المملكة العربية السعودية الأربعاء غرة المحرم سنة ١٤٠٥ هـ الموافق ٢٦ سبتمبر ١٩٨٤م المماثف: دكتور أحمة الشامي

## بسم الله الرحمن الرحيم

الفصل الأول

# أحوال الشرق الأدنى السياسية قبل الحملات الصليبية

تعرضت منطقة الشرق الأدنى خلال القرن الخامس الهجري (الحادي عشر المبلادي) إلى عدة ظواهر سياسية كان لها أثر كبير في تاريخها، فقد تحكمت في تاريخ هذه المنطقة وأثرت في العلاقات بين بلدانها ثلاث قوي رئيسية هي:

#### أولاً ـ القوى الإسلامية:

وتتمثل في الخلافة العباسية في بغداد، وظهور دويلات إسلامية قوية في الممثرق مثل الدولة السامانية، والدولة الغزنوية، والدولة البويهية، وظهور الأتراك السلاجقة الذين لعبوا دوراً بارزاً في تاريخ هذه المنطقة وتاريخ العلاقات بين دولها وبين الامبراطورية البيزنطية من جانب، وبين الغرب المسيحي من جانب أخسر. وفي أعقاب الأتراك السلاجقة تظهر دولة الأتابكة على مسرح الأحداث التاريخية والسياسية في هذه المنطقة، ومن خلال دولة الأتابكة يظهر صلاح الدين الأيوبي على المسرح التاريخي، حيث تصل العلاقات بين العسلمين والصليبيين إلى نقطة حاسمة هي استرجاع المسلمين لبيت المقدس من أيدي الصليبين، فتكون بداية النهاية لهذه العلاقات التي مستنهي تماماً في أواخر عصر دولة المماليك في مصر.

بالإضافة إلى ذلك كانت هناك خلافة فاطمية شبعية في مصر، يمتد ملكها إلى أجزاء من مدن الشام، وقد أدى اختىلاف المذاهب الدينية بين الخلافتين العباسية والفاطمية إلى وجود بعض الجماعات المتطوفة، مثل طائفة الإسماعيلية الباطنية، التي لعبت دوراً يكاد يكون مستشراً وخطيراً في تاريخ العلاقحات بين المسلمين والصليبين في تلك الفترة، وبالتالي أدى إلى انحدار في العلاقات بين الدول الإسلامية، وكان عاملاً من عوامل الضعف والاضحملال الذي أصابها.

#### ثانياً - القوى المسيحية في الشرق:

ونعني بها الامراطورية البيزنطية والصراع المستمر بنها وبين القوى الإسلامية للحفاظ على نفوذها، وتوكيد سلطانها على المناطق التي كانت بأيدي المسلمين، والتي كانت تحيط بحدود الامراطورية أو بممتلكاتها، سواء من جانب الخلافة العباسية في أعالي ما بين النهرين (الجزيرة)، أو من جانب الخلافة الماطمية في مصر وممتلكاتها في الشام.

#### ثالثاً ـ القوى المسيحية في الغرب الأوروبي:

وهذه قد اندفعت إلى الشرق الإسلامي بحملاتها الصليبية لأسباب ودوافع متعددة، ونجحت في الاستقرار في هذه المنطقة، وكونت لنفسها أربع إمارات هي الرها وأنطاكيا وطرابلس وبيت المقدس. وقد أدى وجود القوى الصليبية هذه إلى ازدياد حدة الصراع، وتذبذب العلاقات وتشابكها من جوانب متعددة، مما كان له أثره البارز في تاريخ العلاقات بين المسلحين شرقيين وبين المسيحيين شرقيين وغربين.

فإذا ما تناولنا القوى الإسلامية بالدراسة نجد أن الخلافة العباسية كانت في مرحلة من الضعف ظاهرة، وأصبح الخلفاء العباسيون العوبة في أيدي الامراء من البويهيين ومن الاتواك السلاجقة. وكثرت الثورات وتعددت في مناطق مختلفة في الدويهيين ومن الاتواك السلاجقة. وكثرت الثورات وتعددت في مناطق مجلورها الدوينية بسبب جلورها الفارسية أو للاختلاف السياسي قيما بينها، مما سبب القلق والاضطراب، وأصبح من أهم أسباب ضعف الدولة الإسلامية، ونتج عن ذلك ظهور وحدات سياسية مستقلة على حساب وحدة الدولة وتعاسكها، ففي المشرق ظهرت الدولة الطاهرية

في خراسان (()، ثم الدولة الصفارية (()، والدولة السامانية (()، والدولة الغزنوية ((). وفي المغرب ظهرت دولة الأدارسة، ثم دولة الأغالبة في تونس (()، كما استقلت مصر عن الخلافة العباسية في عهد الطولونيين (()، ووقع الخلفاء العباسيون تحت سيطرة الاتراك الذين كان لهم النفوذ الفعلي في الدولة بفعل هيمنتهم على قيادة الجيش، وإدارة الدولة، وإحاطتهم بالخلفاء.

وزاد أمور الدولة سوءاً أن تدخلت بعض النساء التركيات في تصريف شئونها، مثل أم الخليفة المقتدر بالله (٢٩٠٥ - ٣٢٠ - ٣٠٧ مر / ٩٣٧ - ٩٣٧م) التي سميت بالسيدة لسطوتها وسيطرتها على شئون الحكم، لدرجة أن عيست قهرمانتها - وصيفتها - (ثومال) صاحة للمظالم، فكانت تجلس في الرصافة، وتنظر في رقاع الناس كل جمعة، وتحضر الأعيان والقضاة في مجلسها، وتوقع هي على المظالم، فاستهتر العامة من الشعب بالخلافة، ونظروا إلى نلك الأحكام نظرة احتفار وازدراء، وقد سجل لنا ابن طباطبا في قوله: «واعلم أن دولة المقتدر كانت دولة ذات تخليط كثير لصغر سنه، ولاستيلاء نسائه عليه، فكانت دولة تدور أمورها على تدبير النساء، فخربت الدنيا أيامه، وخلت بيوت الأموال، واختلفت الكلمة، ثم أعيد، ثم قتل،

<sup>(</sup>۱) نسبة إلى مؤسسها طاهر بن الحسين، وكانت بدايتها سنة ٢٠٥هـ/ ٨٢٠م وبقيت إلى سنة ٢٥٥هـ/ ٨٢٠م.

 <sup>(</sup>٢) أسسها يعقوب بن الليث الصفار، وخلفت الدولة الطاهرية سنة ٢٥٩هـ/ ٨٧٣م وظلت حتى سنة
 ٢٩٠٠م. ٢٩٠٠م.

 <sup>(</sup>٣) نسبة إلى سامان، وهو نبيل فارسي النحدر من بهـرام جوبـين، ويقيت من سنة ٢٦١هـ/ ٢٧٤م إلى
 ٣٥٩هـ/ ١٩٩٩.

<sup>(</sup>٤) أسسها محصود الغزنوي ، وقد استمسرت هذه الدولمة من سنة ٣٦٦هـ/ ٩٧٦ م إلى سنمة ١١٨٥هـ/ ٩٧٦م.

<sup>.</sup> (٥) ينسبون إلى الأغلب بن سالم بن عقال، راجع دائرة المعارف، جـ٣ص٧٩٣.

<sup>(</sup>٦) نسبة إلى أحمد بن طولون (٢٥٤-٢٩٢ هـ/ ٨٦٨ـ٥٠٩م).

<sup>(</sup>۷) الفخري، ص ۲٤٠.

وكان لظهور البويهين أزه في إضعاف الخلافة العباسية، فقد استأشروا بالنفرذ والسلطة دون الخليفة العباسي، منذ أن تولى عماد الدولة على بن بويه المحكم في بغداد سنة ٣٣٤ هـ/ ٤٠٠ م، وظلوا يسيطرون على مقاليد الدولة، ويتصرفون في شئونها، فأمير الأمراء في العصر البويهي كان يتحمل كل المسئولية، والخليفة لم يكن مسئولاً قطعن الخزانة، ولا عن الإدارة المالية، ولا عن الجند، ولا عن السياسة، وإنما هو الذي يعطي كل تصرفات البويهيين صفتها الشرعة، حتى ظهروا وكانهم أوصياء على الخلفاء العباسيين، وأضحى الخليفة رمزاً لا يتولى من حقيقة السلطان شيئاً قابلاً لأن ينازعه أحد عليه.

ومن الدلائل على عجز الخليفة العباسي، وعدم قدرته على الحفاظ على وحدة الدولة الإسلامية أن أهل البصرة ثاروا، وأخرجوا منها نواب بهاء الدولة البويهي، وكان للأتراك دور كبر في تحريك هذه الفتة وإشعال النورة، وتمكن الأتراك برعامة قائدهم يشكرستان أن يستقل بالبصرة، وأن يقتل من أهلها الكثيرين، وأن يسلبهم كثيراً من أموالهم. وعلى الرغم من محاولة بهاء الدولة البويهي إخماد هذه الفتنة ، إلا أن الدلائل تشير إلى ضعف الدولة العباسية، وقصور قوتها العسكرية عن حفظ وحدتها، وعجزها عن استباب الأمن فيها(أ).

كذلك ثار أهل المبوصل وتمكن المقلد العقيلي " من استمالة البويهيين (الديلم)، وكاتب بهاء الدولة على أن يضمن له البلد بألفي دينار، ورغم ذلك فإن رجال المقلد العقيلي أغاروا على بغداد، وطلب بهاء الدولة الصلح مع المقلد العقيلي بشرط أن يدفع له عشرة آلاف دينار، وقبل العقيلي ذلك في مقابل أن يُعْطَع الموصل والكوفة، وأن يُخلَع عليه، ويلقب بحسام الدولة، وبعد أن تم الصلح لم يف بشيء من ذلك.

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون: تاریخ، جـ۳ ص۳۹۵ـ۳۹.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل جـ٩ ص١٢٦ وما بعدها.

كما شهدت بغداد عاصمة الخلافة ألواناً من الفتن بين أهل السنة والشيعة الذين قويت شوكتهم وناصروا الفاطميين. ففي عام (٣٩١ هـ/ ١٠٠٠م) ثار الاتراك على أبي نصر سابور نائب السلطان فهرب منهم، ووقعت الفتنة بين الاتراك والعامة من أهل الكرخ، فساعد السنيون إخوانهم الاتراك على أهل الكرخ فقتلوا منهم خلقاً كثيراً (١٠٠٠م) في عهد الفتن سنة (٤٢٦ هـ/ ١٠٢٠م) في عهد القائم بأمر الله، وانتهت بقتل جموع من أهل الكرخ، وخربت أسواق العروس والصفارين والنماط والدقاقين وأحرقت (١٠٠٠م).

ولم تكن هذه الفتن وتلك النورات قاصرة فيما بين السنة والشيعة، بل حدثت كذلك فيما بين الشيعة وأنفسهم، وعانت بغداد الكثير من جراء هذه الصراعات. فبعد موت بهاء الدولة البويهي خلفه ابنه سلطان الدولة شجاع فأسند ولاية البصرة إلى أخيه جلال الدولة أبي طاهر، ويبدو أن بني بويه لم يستريحوا إلى شخصية سلطان الدولة، فأوقعوا بين الأخوة، وزادت حبة الصراع عندما دخل الأخ الثالث قوام الدولة أبو الفوارس في دائرة هذا الصراع ". وكان من نتيجته أن ضعفت دولة بني بويه، وتمزقت أوصال الجيش الإسلامي، وانشغل الجنود بالياس والضعف، لدرجة أن أطفال بني بويه تولوا عرش السلطنة في بغدادد

وبلغت درجة الضعف التي وصل إليها الخلفاء العباسيون في هذه الفترة أن الخليفة القادر بالله حلف لو زيره بهاء الدولة البويهي على الوفاء وللإخلاص، وأشهد على نفسه أنه قلده ما وراء بابه (4)، أي فوضه في الحكم، كل ذلك مقابل أن بهاء الدولة حلف للخليفة الذي ولاه الوزارة على الطاعة، والقيام بشروط البيعة، وهذا أمر يتحتم على كل وزير أوأمير في الدولة أن يعمل بهما، كما تنص على ذلك

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جـ ٩ ص ١٦٨.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير: نفسه ص١٨٨-٤١٩.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون، تاريخ: جـ٣ ص٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: نفسه، ص٨١.

التشريعات الفقهية، والنظم الإسلامية. ومن ثم ازداد نفوذ بهاء الدولة، فاستبد بالسلطة، واستشعر الناس نفوذه وسطوته، لأنه هو الذي أجلس الخليفة في دست الخلافة ، ولذلك حلف الخليفة له على الولاء والإخلاص .

ولم يكتف سلاطين بني بويه بمثل هذه السيطرة واتساع نفوذهم إلى هذا الحد، بل تمادوا في إساءتهم للخلفاء، فقد كانوا يحددون للخليفة راتباً يسلم له يهمياً يسمى (مياومة) كما لو كان عاملاً أو أجيراً، ومع كل ذلك فلم يسلم الخليفة في بعض الأحيان من مصادرة ممتلكاته، وكانت تسلب داره، ويؤخذ ما فيها من نفائس(١). وهذا يفسر لنا إلى أي حد وصل ضعف الخلفاء العباسيين، وإلى أي مدي وصلت سيطرة بني بويه عليهم وتحكمهم في أمورهم وأمور الدولة معاً، ويعبر ابن خلدون (٢) عن استبداد بني بويه بالسلطة والنفوذ في عهد العباسيين فيقول: «ولم يزل نطاق الدولة العباسية يتضايق شيئاً فشيئاً وأهل الدولة يستبدون واحداً بعد واحد إلى أن أحاطوا ببغداد، وصاروا ولاةمتعددين، وكان من أقرب المستبدين إلى مقر الخلافة بني بويه بأصبهان وفارس والموصل والجزيرة، ولم يبق للخلفاء إلا بغداد ونواحيها ما بين دجلة والفرات».

والحقيقة أن آراء المؤرخين تختلف في تبيان العلاقة ما بين بني بويه، وبين الخلفاء العباسيين. فأكثر المؤرّخين يميلون إلى القول بأن البويهيين أذلوا الخلفاء بسبب اختلاف المذهب الديني، فالعباسيون سنيون، بينما البويهيون شيعة علويون. وأنهم سلبوهم سلطانهم وجعلوا منهم ألعوبة في أيديهم، يجلسونهم على عرش الخلافة متى شاءوا، ويعزلونهم متى أرادوا. ففي عام ٣٨١ هـ / ٩٩١م قبض بهاء الدولة البويهي على الخليفة العباسي الطائع شاوخلعه من الخلافة، وبايع للقادر بالله، وسلمه الخليفة المعزول (الطائع)، فأنزله القادر بالله حجرة خاصة، ووكل به بعض خدمه ممن يشق فيهم ليقوموا على خدمته، وأحسن ضيافته (٣). وهكذا لم يترك بني بويه للخلفاء العباسيين سوى ذكر أسمائهم في الخطبة؛ ونقش أسمائهم على السكة كرمز للخلافة.

<sup>(</sup>١) أَبِنَ الْأَثْيرِ: الْكَامَلِ، جـ٨ ص١٦١.

<sup>.</sup> تاريخ؛ جـ٣ ص ٤١٩ وما بعدها. . ماریح، بـ . (۳) این الأثیر: نفسه، جـ٩ص۹۲، ۹٤.

ويحاول نفر من المؤرخين تبرئة البويهيين والتماس الأعذار لهم ، باعتبار أنهم ورثوا ذلك الوضع الذي كانت عليه الخلافة العباسية ممن سبقوهم ، ولم يكن لهم يد فيما وصلت إليه أمور الخلافة في بغداد (۱۱) . وكل الذي زاد عليهم هو لقب شاهنشاه أو رملك) الذي أضفوه على أنفسهم ، ويبدو أن جلال اللولة البويهي أرد أن يحصل على فتوى تجيز للبويهيين أن يتلقبوا بهذا اللقب (شاهنشاه مملك الملوك) وطلب ذلك من الفقيه الشافعي الماوردي - صاحب كتاب الأحكام السلطانية - فرفض إصدار مثل هذه الفتوى، وأفتى ضد هذا اللقب، ولكن جلال اللولة حصل على الفتوى من فقهاه آخرين (۱۱).

ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن الخليفة العباسي الراضي قد ألجأته الضرورة إلى إنشاء منصب أمير الأمواء عندما ارتبكت أحوال الخلافة في عهده، فكتب إلى أبي محمد بن رائق وهو بواسط بموافقته على ما تقدم به إليه من دفع النقات وأرزاق الجند يبغداد ألل. ومن الطبيعي كانت فرصة لابن رائق أن يسط على أمور اللدولة، فتوجه إلى الخليفة الراضي في احتفال كبير، ورحب الخليفة به، وقلله إمارة الجيش، وجعله أمير الأمراء، فأخذ ابن رائق يصرف شئون الدولة كلها هو وكاتبه، وتوقف عمل الوزارة، وبطلت الدولوين، وصارت الأموال تحمل إلى خزائنهم فيتصرفون فيها كما يريدون، ويطلقون للخليفة ما يرون، وبطلت بيوت المال.

والحقيقة التي نراها أن البريهيين أمسكوا بالعصا من منتصفها كما يقول المثل - فهم انتزعوا كل سلطات الخليفة، وتسلطوا على شئون الدولة، ولكنهم تظاهروا باحترامه أمام عامة المسلمين وقد مكنتهم سياستهم هذه من أن يعلنوا مذهبهم الشيعي الزيدي الذي يعتنفونه، بينما هم يعيشون في ظلال دولة سنية المذهب. وتم لهم ذلك على يد بهاء الدولة البويهي سنة (٣٩٨هم / ٢٠٠٨٠٠).

<sup>(</sup>١) حسن محمود: العالم الإسلامي، ص١٨٥-٢١٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل جسه صر٩٥٩.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: نفسه، جـ٨ صـ١١٢.

Arnold; The Caliphate, p. 68(1)

ويرى أصحاب هذا الرأي أن البويهيين هم الطائفة الشيعية الوَحيدة التي واءمت نفسها لتعيش مع أهل السنة في سلام، وبدون نزاع مذهبي، ويستدلون على ذلك برسائل الصاحب ابن عياد(۱)، وبمعايشة المذهب الشيعي الزيدي، مع المذهب السني أصبح الخليفة العباسي خليفة لأهل السنة وأصحاب المذهب الشيعي على حد سواء.

ولكن ينغي الا نسب أن البوبهيين كثيراً ما كانوا يحدثون الشغب، ويحركون الفتن، بدليل ما تذكره المصادر التاريخية د... فشغب الجند في هذا الوقت، وتجددت الفتن، وغلت الأسعار ببغداد، وتعرض الفضاة ورجال الدولة للسجن والإهانة والتعريض بهم، وزالت هبية السلطنة، واحترقت المحال، للسجن والفساده (۱)، ومن الراجع أن البوبهيين شغبوا نظراً لاشتداد سطوة الاتراك وزيادة نفوذهم وتسلطهم في بغداد، لدرجة أنهم ثاروا على جلال الدولة البوبهيي وعزلوه سنة (٢٦٤ هـ / ١٠٣٤م)، وأسقطوا اسمه من الخطبة، واستدعوا أبا كاليجار ليتولى السلطنة في بغداد، ولكنه رفض، فأعادوا جلال الدولة البوبهي إلى منصبه (١٠ وكان من الطبعي أن يعمل جلال الدولة على المحافظة على مركزه في السلطنة، فلجأ إلى عزل الوزراء البوبهيين بعد فترات قصيرة كما حدث مع أبي القاسم بن ماكولا، واعتزال أبي سعيد بن عبد الرحيم وغيرهما. وتلك دلائل صريحة على تخبط سياسة البوبهيين، وعجز الخليفة العباسي عن اتخاذ موقف حاز ينهى به العنف والفوضي اللذين أشاعهما البوبهيون في بغداد.

واستعمل البويهيون البساسيري() على بغداد، ليقضي على الفوضى التي انتشرت في المدينة، ولكنه لم يتمكن من ذلك، بل ازدادت الفوضى وخوج الجنود سنة (٢٦١ هـ/ ١٠٣٤) يعينون فساداً في القرى المجاورة للمدينة، ينهبون

<sup>(</sup>١) راجع الرسالة الخامسة من الباب السادس، ص٩١، والرسالة السادسة ص٩٦.٩٠.

<sup>(</sup>٢) ابن آلاثير: الكامل، جــه ص٩١.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون: تاريخ، جـ٣ ص٤٤٨.

 <sup>(4)</sup> هو آلامير النظفر أبو آلحارت أرسادن بن عبد الله، مقدم الاتراك في بغداد. واجم القلانسي: ذيل تاريخ دمشق، ص٨٧. وكذلك ابن تغري بردي : النجوم، جده ص٥.

ويحرقون ويسلبون كل ما وجدوه في طريقهم من مال ومناع (1). ولم يكتف هؤلاء الجنود بذلك، بل ساعدوا العيارين حتى استفحل أمرهم، وأخذوا يستولون على الأموال ليلاً ونهاراً، ووقفوا ضد السلطان البريهي ونوابه، وعجز السلطان عن التصدي لهم، كما انتشر الأعراب في البلاد فنهموا النواحي، وقطعوا الطرق، وبلغوا أطراف بغداد حتى وصلوا إلى جامع المتصور وسلبوا النساء ملابسهن في المقاير (1).

واصل البويهيون مسيرتهم في شؤن اللولة على هذا النمط إلى أن ضعف البيت البويهي لعدم احتفاظهم بتضامنهم الذي كانوا عليه، فنزع إلى الاستقلال كل فرد منهم ممن آل إليه جزء من هذا الملك، واعتبر أن ما بيده ملكاً خاصاً موروناً، فنهدمت أركان المصلحة العامة للدولة، وتفسخت أعمدة التضامن التي قام عليها حكم أسرة بني بويه. فبعد وفاة جلال اللولة البويهي سنة (٣٥٥ هـ / ١٠٤٤م) أخذ النفوذ الديلمي في الانحسار، فقد تولى ابنه الملك العزيز بعده، ولكنه عجز عن دفع رواتب الجند ومال البيعة، فسحب الجنود تأييدهم له، واستدعوا أبا كاليجار الذي ولي سلطة بغداد سنة (٣٦٤ هـ / ١٠٤٥م)، ولكن حكمه لم يدم طويلاً، فخلفه ابنه أبو نصر إبراهيم الملقب بالملك الرحيم؟، فكان آخر سلاطين البويهيين، حيث دخل السلاجقة بغداد في عهده سنة (٤٤٧ هـ / ١٠٥٥م).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جــه ص٠٤٤، وابن خلدون: نفسه ص٤٥٨ــ٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون: تاريخ، حـ٣ ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣). يذكره البعض أبو نصر خسرو فيروز. راجعه عاشور: الحركة الصليبية جـ١ ص٠٨١٨.

## الفصل الثانى

#### ظهور الأتراك السلاجقة

ينتسب السلاجقة إلى قبيلة (قنق) وهي إحدى القبائل الأربع والعشرون التي تمثل قبائل الركمان المعروفة باسم (الغز) (۱۰. وينكر الدواداري (۱۰ عليهم هذا النسب، ويقول إنهم من السلمانية، وترجع أصولهم إلى الفرس ملوك العجم، ونحن نرجح القول الأول. كانوا يسكنون السهوب الممتدة من شواطى، بحر الخزر إلى الصين، وقد اكتسب السلاجقة اسمهم عندما ظهر سلجوق بن دقاق في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وعمل على توحيد أفواد هذا الغرع من الغز، ونجع في ذلك فاتسبوا إليه (۱۰ وسموا أنفسهم السلاجقة. ثم رحلوا من موطنهم الأصلي إلى بلاد ما وراء النهر في بداية الربع الأخير من القرن الربع الهجري (حوالي ۸۵م) (۱۰).

وفي بلاد ما وراء النهر (على حدود نهر سيحون) اعتنق السلاجقة الإسلام (٥) على مذهب أبي حنيقة النعمان، ويبدو أنهم تأثروا في ذلك بجيرانهم السامانيين. وكان سلجوق شديد الغيرة على الإسلام، فاندفع يحمي المسلمين من القبائل التركية غير المسلمة في المناطق المجاورة له، فذاع صيته، وكثر أتباعه، وإزدادت قوته بشكل ظاهر، مما لفت نظر السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي، فخشي على نفسه وعلى نفوذه، فبذأ يعد العدة للتخلص من هذه القوة المنافسة له، ولكنه

<sup>(</sup>١) الحسيني: أخبار الدولة السلجوقية، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>Y) ابن أيبك الدواداري: الدر المطلوب في أخبار ملوك بني أيوب، ص٧٠-٢١.

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف: (مادة سلجوق)؛ Lewis; The Arabes in History, P. 147

<sup>(</sup>٤) الراوندي: راجة الصدور، ص ١٤٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير: الكامل، جمه ص٤٧٤.

توفي، وترك لابنه السلطان مسعود القيام بهذه المهمة، ويبدو أن السلاجقة شعروا بما تدبره لهم الدولة الغزنوية فرحلوا إلى إقليم بخسارى، وظلسوا تابعين للغزنويين (()، ولكنها كانت تبعية غامضة، إلى أن ثاروا عليهم بقيادة زعيمهم طغرلبك محمد، الذي أنزل بجيش مسعود الغزنوي هزيمة منكرة، ولم يلبث السلاجقة أن استولوا على نيسابور وصرو وسرخس بعد معركة دندانقان سنة السلاجقة أن استولوا على نيسابور وصرو وسرخس بعد معركة دندانقان سنة ما 1 عمر 1 م (()، وتقلص نفوذ الغزنويين وأصبح قاصراً على أفغانستان. وقد ساعد السلاجقة على هذه الانتصارات انشغال الغزنويين بفتوحاتهم الجديدة في المحرب.

واصل السلاجقة بعدما قضوا على الغزنويين ـ توسعهم ، وتوغلوا في الرائد للقضاء على نفوذ بني بويه (الديلم) فيها، ونجحوا في الاستيلاء على عدة مدن من ضمنها أصبهان، التي اتخذها طغرابك عاصمبة له سنة (٤٣٣ هـ (١٩٠١م)، وفي خلال أربع سنوات تمكن السلاجقة من بسط نفوذهم على بلاد الفرس، وأصبحوا على أهبة الاستعداد لدخول العراق (٩٠).

تفاقم الموقف بين آخر ملوك البويهيين في بغداد، وهو الملقب بالملك الرحيم، وبين السلاجقة سنة (٤٤٧ هـ/ ١٠٨٨م)، ولم يجد السلاجقة إلا أن يغضوا على ما بقي من الوجود البويهي في بغداد، ونجحوا في ذلك بعد حكم استمر خمس وعشرين ومائة سنة للبويهيين. وبدخول السلاجقة بغداد بعد أن قضوا على قوة البويهيين التي كان لها وزنها وتأثيرها في توجه دفة الحكم والسياسة، ليس في العراق فحسب، بل في منطقة الشرق الأدنى في تلك الفترة من العصور الوسطى، تغير ميزان القوى تغيراً جذرياً، وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ العالم الإسلامي بصفة عامة، وتاريخ الدولة العباسية بصفة خاصة، حيث يصبح الملاجقة قوة تستند إليها الخلاقة العباسية، لأنهم يعتقون المذهب السني، نفس

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جــ٩ ص٤٨٢\_٤٨٦، عاشور: العلاقات ص٥٣.

<sup>(</sup>٢) البيهقي: تاريخ، ص٦٨٩-٦٩٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكَمَّل، جـ٩ صـ١٥٥. (٤) ابن الجوزي: المنتظم، جـ٨ ص١٠١. والذهبي: دول الإسلام، جـ١ ص٢٦١.

<sup>(</sup>٥) أبو الفداء: المختصر، جـ٢ص١٧٦.

مذهب العباسيين، وسوف يكون لهذه القوة الجديدة تأثيرهـا وأثرهـا في مجـرى الأحداث التاريخية والسياسية في المحيطالدولي.

واصل طغرلبك مسيره لإخضاع ما تبقى من معاقل تابعة للبويهيين، فاغتنم البساسيري هذه الفرصة ودير مؤامرة مع الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، واستولى على بغداد سنة (٤٥٠ هـ/١٠٥٨ م) ورفع الأعلام الفاطمية بها، وخطب للمستنصر في مساجد بغداد. فاستنجد الخليفة العباسي القائم بأمر الله بالسلاجقة ضد البساسيري، فعادوا إلى بغداد ودخلوها سنة (٤٥١ هـ/ ١٠٥٧ م)، وقضوا على هذه الفتنة، وقتل البساسيري حيث ضربت عنقه بعدما أعيد الخليفة العباسي إلى بغداد (٢٠ عمر حكم البساسيري لها.

بعد أن استقرت الأمور في بغداد عاود طغرلبك قتال بقايا البويهيين فقضى عليهم وعلى دولتهم، وأعلن السلاجقة طاعتهم وولاههم الكامل للخليفة العباسي القائم بأمر الله ، وعبروا بصراحة عن موقفهم العدائي من الخلافة الفاطمية في مصر، فتوقت صلتهم بالخليفة، وأخذ يعمل على تأبيدهم، ويقرهم على كل ما فتحوه من بلدان، واعترف بدولتهم لأنهم كانواسبيين مثله، وتبادل الجانبان الصلات الودية والهدايا، وأمر الخليفة بذكر اسم طغرلبك بعد اسمه في خطبة البجعة على منابر بغداد، ونقش اسمه على السكة (٣). وبدلك حل السلاجقة محل البويهيين وأصبحوا كما لوكانوا أوصياء على الخلافة العباسية، فدفعهم هذا إلى أن يضموا إليهم بلاد الفرس، والجزيرة ، وآسيا الصغري، ومناطق كثيرة في الشام التي كانت تابعة للخلافة الفاطمية في مصر. ومن ثم بدت الدولة العباسية في عهد السلاجقة وكأنها دولة قوية موحدة الأملاك من جديد، وسوف يكون لذلك أثره في الخيرات السياسية والعلاقات الدولية التي حدثت نتيجة لظهمور السلاجقة في الخيرات السياسية والعلاقات الدولية التي حدثت نتيجة لظهمور السلاجقة ودولهم بغداد.

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي: المنتظم، جـ ٨ ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الفارقي: تاريخ، ص١٥٦\_١٥٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل، جـ٩ ص٠٦٤، والراوندي: راحة الصدور، ص١٦٩.

والحقيقة أن ظهور الأتراك السلاجقة - في تلك الفترة - علسى مسسرح الإحداث التاريخية كان فاتحة عصر جديد، ليس في التاريخ الإسلامي فحسب، بل في تاريخ العلاقات بين المسلمين والمسيحيين بوجه عام (1)، أو بتعبير أدق تاريخ العلاقات بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحي، ومن الواضح أن ظهور الاتراك السلاجقة في تلك الفترة كان من حسن حظ العالم الإسلامي، لانهم كانوا أسبق في الظهور من قوى أخرى، سوف تظهر وتسيطر هي الأخرى على أجزاء كثيرة من بلدان هذه المنطقة، وسوف يتصدى الأتراك السلاجقة لهذه الغوى، ونعني بها قوى الصليبين الذين اتجهوا بحملائهم صوب الشرق الأدنى، ومن الراجح أنه لو قدى الصليبين أن يتقدموا في الظهور على السلاجقة لتغير وجه التاريخ.

واصل السلاجقة توسعاتهم خلال النصف الثاني من القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) فضموا إليهم ما تبقى من أراضي فارس، وتوغلوا إلى بلاد ما بين النهرين " حتى وصلوا إلى حدود الأفغان شرقاً، وحدود الامبراطورية البيزنطية والدولة الفاطمية غرباً، وقد برز من سلاطين السلاجقة الأول ثلاثة عظام، هم: طغرليك محمد، وألب أرسلان، وملكشاه، وهؤلاء اتبعوا في سيامتهم الخارجية أسلوب القوة القائم على الحرب، وخاصة مع الأمبراطورية البيزنطية، التي أحرزها عليها كثيراً من الانتصارات الحربية، ومن أهمها النصر الذي أحرزه ألب أرسلان على الامبراطور البيزنطي رومانوس دايوجينس الرابع في الموقعة الفاصلة عند ملاذكرد (مانزيكرت) سنة (٤٤٤هـ/ أغسطس ١٠٧١)".

وترجع أسبابهما إلى أن الامبراطمور رومانوس الرابع كان قد خرج سنة (٦٦٧ هـ/ ١٠٦٩م) إلى بلاد الشام في عسكر كثيف، ونزل على منبج ونهبهما، وقتل من أهلها خلقاً كثيراً، وتصدت له جموع العرب في الشام فهزمهم، وضرب على المدينة الحصار، فطالت مدته، وقلت الأقوات عند البيزنطين. فرجع إلى

Cam. Med -- Hist. Vol. IV P.299. (1)

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون: تاریخ، جـ۳ ص۲۵۲ـ۵۳.

<sup>(</sup>٣) Cam. Med - Hist. Vol.IV, PP. 306-7 وتقع مائز يكوت إلى الشهال من بحيرة قان Van وهي ... مدينة من أعمال خلاط.

القسطنطينية، وحشد جنوده حتى بلغت مائتي ألف جندي من الزنج والروم والروس المسجناك والكرخ والفرنج وغيرهم، وخرج في احتفال مهيب إلى خلاط، ومنها وصل إلى ملاكرد (مازيكرت). وكان السلطان ألب أرسلان بمدينة خوي من أذر بيجان بعد عودته من حنب، فأرسل أهل بيته مع وزيره نظام الملك إلى همذان، وسار على عجل في جيش لم يزد تعداده عن خمسة عشر ألف جندي "، والتقت مقدمة جيشه عند خلاط بجزء من جيش رومانوس، وكانوا عشرة آلاف جندي من الروس، فأصبوا بالهزيمة، ووقع أميرهم أسيراً، فأمر ألب أرسلان بحبسه.

وصل ألب أوسلان بجيشه إلى مانزيكوت يدفعه حرارة وحماس النصر الذي أحرزه عند خلاط، ولكنه عندما رأى الأعداد الرهبية في جيش رومانوس لجأ إلى طلب الصلح، فأبى الامبراطور البيزنطي وأصر على القتال، فشارت حمية ألب أرسلان، وبث في جنوده روح الاستماتة في القتال وشجعهم على الصمود، ودات رحى الحرب بين المتريقين شليدة صارمة، وسقطت الألوف من الروم تنلى حتى امتلأت الأرض بجشهم?)، كما استشهد عدد كبير من المسلمين، ووقع الامبراطور رومانوس الرابع نفسه أسبراً، قوجه ألب أوسلان إليه التأنيب والتربيخ، ولكنه قبل الفلية الكبيرة التي افتدى الامبراطور رومانوس نفسه من الاسربها، بعد المشرطعليه إطلاق جميع أسرى المسلمين الموجودين في بلاد الروم؟).

## النتائج التي ترتبت على موقعة مانز يكرت:

تعتبر موقعة مانزيكرت نقطة تحول خطير في التاريخ البيزنطي، حيث ترتب عليها ضياع الأجزاء الشرقية من الامبواطورية البيزنطية. وعدم قدرتها على الصمود أمام النوسع السلجوقي في آسيا الصغرى. ويرجع السبب في ذلك إلى أن جيش الامبواطورية البيزنطية كان في معظمه من الجنود المبرتزقة، المذين يحاربون لمغانمهم ولمصلحتهم الشخصية بغض النظر عن مصلحة الدولة البيزنطية. وليس

<sup>(1)</sup> ابن خلدون: جـ٣ ص٠٤٠-٤٧١.

<sup>(</sup>٢) أبن الأثير: الكامل، جـ ١٠ ص١٦٥٠.

<sup>(</sup>٣) عاشور: الحركة الصليبية، جـا ص٨٨، وتوفيق: الدولة البيزنطية، ص٧٤.

أدل على ذلك من أن كتيبة الجنود الأتراك في الجيش البيزنطي حينما رأوا أن القتال في صالح الأتراك السلاجقة انحازوا إليهم بدافع عصبية الدم"، وتركوا مواقعهم في الجيش البيزنطي مما سبب الارتباك، وكان من عوامل الهزيمة.

وتعتبر موقعة مانزيكرت سنة ١٠٧١م دليلاً على نهاية الدور الذي كانت تقوم به الدولة البيزنطية لحماية المسيحية من ضغط الإسلام، وحراسة المدخل الشرقي لأوروبا من غزوات الأسيويين، وبذلك أصبح الغرب الأوروبي ملزماً بأن يقسوم بدوره في هذا المضمار، بدلاً من اعتماده حتى ذلك الوقت على الامبراطورية البيزنطية (١). وهكذا نجد أن السلاجقة نفخوا في العالم الإسلامي بمنطقة الشرق الأدنى روحاً جديدة مكنت الخلافة العباسية من الصمود في وجه الروم، بل مهاجمتهم في عقر دارهم ، وقد عبر ابن الأثير ٣) عن ذلك بقوله: «فلما ملك السلجقية جددوا من هيبة الخلافة ما كان قد درس ، لا سيما في وزارة نظام الملك(؛)، فإنه أعاد الناموس والهيبة إلى أحسىن حالاتها، ومن نتائجها كذلك تقلص ممتلكات الامبراطورية البيزنطية في جنوب إيطاليا، فقـد وجــد النورمــان الذين استقروا في المدن البيزنطية بجنوب إيطاليا منذ أواسط القرن الحادي عشر الميلادي الفرصة متاحة لهم للاستيلاء على هذه المدن، فتحالفوا مع البابوية، وتمكنوا بقيادة روبرت جيسكارد من وضع أيديهم على ممتلكات الدولة البيزنطية في إيطاليا، ولم تنجح محاؤلات جورج ماتياكس الحاكم البيزنطي في إيطاليا في وقف هذا التقدم النورماني. وكانت مدينة بارى الواقعة في أقصى جنوب شبه الجزيرة الإيطالية آخر المدن التي استولى النورمان عليها، وتم لهم ذلك في نفس

<sup>(</sup>١) عاشورُ: العلاقات، ص ع ( 1) Vasiliev: A History of the Byzantine Empire; Vol. I, P.356 ( عاشورُ: العلاقات، ص ع الله ( ٢) عاشورُ: تحسه، ص ٥٠ إ.

<sup>(</sup>۳) الباهر، ص10.

<sup>(</sup>ع) هو أبو اخسن بن إسحق الطوسي، كان سنياً مشلماً، يميل إلى العدل والنصفة والإحسان إلى أهل المدين. والفقهاء، وحفظة الفترآن، والعلماء، بمسا أغضب الشيعة فقلسوه في خريف عام ١٨٤٥هـ/١٩٩٦م. واجع ابن الفلانسي: ذيل تاريخ دمشق، ص١٢١، وكذلك ابن العبري: غنصر، ص١٩١٨.

الوقت الـذي أَصيبت فيه جيوش بيزنطــة بالهزيمـــة المـــرة في ملاذكرد سنــة ١٩٠٧م

وبعد موت ألب أرسلان سنة (٣٦٥ هـ/١٠٧٢)، تولى أخوه ملكشاه المحكم (٤٦٥ هـ/١٠٧٢) فاستخل فرصة الارتباك والفوضى المحكم (٤٦٥ هـ/ ١٠٧٢ - ١٠٧٢) فاستخل فرصة الارتباك والفوضى الملتان غرقت فيهما اللولة البيزنطية نتيجة لهزيمتها في موقعة مانزيكرت، واللتان اسمرتا حتى اعتلاء التحسيوس كومنين عرش الامبراطورية سنة ١٨٠١م المرافع وأخذ ملكشاه يتوسع في آسيا الصغرى دون أن يجد مقاومة تذكر.

ومن الطبعي أن تغري حالة الفوضى التي كانت عليها الدولة البيزنطية الجدود السلاجقة إلى أن يعينوا فساداً في المدن البيزنطية ، فعبنوا بها، ونهبوها وأحرقوا بعضها، ودمروا البعض الآخر. وقد بلغ من قوة الأتراك السلاجقة وتفوذهم أن استعان يهم نقفور الثالث حاكم إقليم نيقية ضد الامبراطور ميخائيل السابع، وتمكن السلاجقة من الاستيلاء على كثير من المدن مثل نيقية ونيقوميدياوخلقلونيا والبسفور، وبذلك غدا السلاجقة هم السادة الحقيقيون في آميا الصغرى حيث امتد ملكهم من الفرات شرقاً إلى بحر مرمرة غرباً.

ولكن بعد موت السلطان ملكشاه سنة (٤٨٥ هـ / ١٩٩٣) دب النزاع بين أولاده بركيار وق<sup>٢١</sup> ومحمود وسنجر ومحمد على السلطة ، وبدت دولة السلاجقة في حالة من الفوضى والاضطراب السياسي والانقسام الأسري، وشرعت تفتت إلى وحدات سياسية صغيرة، بسبب الصراع الذي دب بين أبنائه على السلطنة، وتكفي الإشارة إلى أن الحروب التي نشبت بين بركيار وق وأخيه محمد استمرت حتى سنة (٤٩٤ هـ / ١٩٠٤م).

ومن ناحية أخرى فقد طمع عمه تنشن في أن يكون له حكم الشام كلها، ولم يقبل أن يكون أقسنقر البرسقي حاجب ملكشاه أميراً على حلسب ويقاسمه حكم

<sup>(</sup>١) قتل ألب أرسلان أثناء حروبه في بلاد ما وراء النهر (جبحون).

<sup>(</sup>٢) توفيق: الدولة البيزنطية، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، جـ١٠ص٢١٤.

الشام، وكان السلطان ملكشاه قد منحه تلك الإمارة قبل وقاته، ولذلك أسرع تتش بالاستيلاء على بعض مدن الشام، وانضم إليه أقسنقر نفسه ودخل في طاعته وسلمه حلب، وكتب إلى ياغي سيان أمير أنطاكية، وإلى بوزان صاحب الرها وحران ورغبهما في الدخول في طاعة تاج الدولة تتش، لأن الصراع كان لا يزال مستمراً بين أبناء ملكشاه، ولكن تتش لم يلبث أن قتل في الحرب التي دارت بينه وبين بركيار وقبالا. وبعد ان توفي بركيار وق استقرت أمور السلطنة لأخيه محمد بن بركيار وقبالا. ولكن الضعف أخذ يلب في أوصال الدولة السلجوقية، فانقسمت بعد أكبر أبناء ملكشاه، وسلطنة خراسان وما وراء النهر، وكانت لأي الحارس سنجر، أكبر أبناء ملكشاه، وصلطنة خراسان وما وراء النهر، وكانت لأي الحارس سنجر، ومملكة حلب، وكانت لرضوان بن تتش، وسلطنة دمشق، وكانت للمسلان بن سليمسان بن تتش (٣). والحقيقية أن ضعف دولت السلاجقية أرسيلان بن سليمسان بن تتش (٣). والحقيقية أن ضعف دولت السلاجقية واضمحلالها، كان ضعفاً للدولة الباسية وبداية لنهايتها، وبالتالي كان من الأسباب التي مهدت لنجاح الصلييين في حملتهم الأولى.

 <sup>(</sup>١) ابن ألعديم: زبدة آلحلب، جـ٣ ص١١٩، وابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الباهر، ص١٢؛ وأبو شامه: الروضتين، جـ١ ص-٦.

<sup>(</sup>٣) عاشور: الحركة الصليبية، جـ ص ١١٤؛ والشيخ: الجهاد، ص٣٦.

#### الخلافة الفاطمية

لم تكن الخلافة الفاطمية في مصر أحسن حالاً من الخلافة العباسية في بغداد، فقد بلغت هي الأخرى درجة كبيرة من الضعف، فانسلخت عنها أقاليم كثيرة في الشام، ففي عهد الحاكم بأمر الله (٣٨٠ ١٤٠ هـ ١٩٦٠ ١٩٠٩) عصى أهل صور وأمروا عليهم رجلاً ملاحاً، وعصى كذلك المفرج بن دغفل بن الجراح ونزل الرملة وعاث في البلاد فساداً، كما أصيبت البلاد بالكوارث والنكبات الاقتصادية وسوء الحكم واضطراب الأمور بسبب صراع الوزراء على الحكم ١٠٠، وتعدد عناصر الجيش الفاطمي، وكثرة الحروب بين هذه الفرق المتصارعة، وكانت بداية عناصر الجيش الفاطمي، وكثرة الحروب بين هذه الفرق المتصارعة، وكانت بداية مذا الشعف في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله العقبات في تاريخها، وهي الأزمة الاقتصادية العارمة التي وصفها المؤرخون بسنوات الشدة، وأطلقوا عليها سنوات الغمة أن المخلية أن الخليفة المستنصر بالله ياع محتويات قصره من ذخائر وأثاث وسلاح، وجلس على الحصير، وتعطلت بالدولواوين في عهده، ولجأ الخليفة إلى أمير الجيوش بدر الجمالي لينقذ الدولة مما الدوت فيه، وبدأ بدر الجمالي وزارته بمواجهة ساخنة وحاسمة لمشكلات مصر تردت فيه، وبدأ بدر الجمالي وزارته بمواجهة ساخنة وحاسمة لمشكلات مصر الاقتصادية والسياسية. ويعبر المقريزي عن تلك الحالة السيئة بقوله: و...

<sup>(</sup>١) الشيال: مصر الإسلامية، جـ١ أص٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) راجع القريزي: إغاثة الأمة بكشف الغمة (تحقيق الشيال).

<sup>(</sup>٣) الخطط: حدا ص ٢٨١-٢٨١.

والرخاء قد آيس منه، والصلاح لا مطمع فيه، ولواته (1) قد امتلكت الريف اوالصعيد أبأيدي العبيد، والطرقات قد انقطعت براً وبحراً إلا بالخفارة الثقيلة، فلما قتل في بليد كوش (17) ناصر الدولية بن حمدان، كتسب المستصر إليه \_ يعنسى بدر الجمالي \_ ليستدعيه من عكا، ليكون المستولي لتدبير دولته، فلما ولي بدر الجمالي الوزارة إلى جانب إمارة الجيوش تحكم في أمور الدولة كلها، واستبد بالحكم، ولم يبق للخليفة المستصر معه شيء من الحكم.

ومع كل محاولات أمير الجيوش بدر الجمالي لإخراج الدولة الفاطمية في مصر موقف الضعف الذي أصابها فإنه لم ينجع، وحتى الإصادف نجاحاً في أول الأمر وامتلك مدينة أو حصناً، لا يلبث أهل هذه المدينة أو جنود هذا الحصن أن يعلنوا ثورتهم، ويدخلون في صراع وقتال حتى يجلوا الفاطمين من عندهم، تكرر هذا على عهد الخيفة المستنصر بالله. ففي ربيع الآخرسنة (٤٥٦ هـ/ ١٠٦٣م) مصر، ولكن جند دمشق ثاروا عليه، وانضمت العامة إلى الجند، فضعف أمر مصر، ولكن جند دمشق ثاروا عليه، وانضمت العامة إلى الجند، فضعف أمر الفاطميين واضطروا إلى الجلاء عن دمشق في شهر رجب ٣٠٠. ومن الغرب أن بلر الجمالي يكرر المحاولة في سنة (٤٧٨ هـ/ ١٠٨٧)، ويضرب الحصار على دمشق، وضيق الخناق على أهلها، ودخل في قتال شديد مع جنودها، ولكنه لم دمشق، وضيق الخناق على أهلها، ودخل في قتال شديد مع جنودها، ولكنه لم يحرز النصر المنشود، فعاد إلى مصر بعسكره (٤٠).

وفي سنة (٤٦٣ هـ / ١٠٧٠) سار أمير الجيوش بدر الجمالي من مصر على رأس جيش كبير العدد واتجه إلى مدينة صور، وضرب عليها الحصار، وكانت في يد القاضي عين الدولة بن أبي عقيل، الذي استغاث بالسلاجقة المقيمين بالشام، فقاموا بنجدته، وفكوا حصار الجيش الفاطمي عن صور. ولكن ما لبث أن عاود

<sup>(</sup>١) اسم قبلة عربية.

 <sup>(</sup>٢) كوش : من قرى فلسطين. راجع البغدادي: مراصد الاطلاع، جـ٣ ص١١٨٦.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل جـ١١ ص٣٠.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: نفسه ص١٤٥.

بدر الجمالي ضرب الحصار عليها، وظل محاصراً لها في هذه المرة براً وبحراً قرابة عام، ولكنه لم يحظ من صور بطائل لمناعتها، فانصرف عنها ورحل.

وكان من الطبيعي وبسبب كثرة ما أنفق على الإعداد لهنه الغزوات أن ازدادت حدة الغلاء الفاحش في مصر والذي استمر سبع سنوات وانتشرت مجاعة كبيرة، حتى أكل الناس الجيفة، وفارق كثير منهم البلاد واتجهوا إلى بغداد هرباً من شدة الجوع، وكان من بينهم أم المستنصر وبناته (أوبعض التجار، الذين كانوا يحملون بعض ثياب الخليفة الفاطمي المستنصر، وبعض أمتعه التي نجبت من داره، وقد وجد من بينها بعض الأشياء التي كانت قد نهبت من دار البساسيري. ونيجة لهنه بغداد، وبعض الأشياء التي كانت قد نهبت من دار البساسيري. ونيجة لهنه الصورة القائمة تشجع أهل مكة المكرمة فأسقطوا اسم الخليفة الفاطمي المستنصر من الخطبة، وذكروا اسم الخليفة العباسي القائم بأمرائة ،والسلطان السلجوقي ألب أرسلان. وتبعهم في ذلك أمير حلب محمود بن صالح بن مرداس، فأسقط اسم الخليفة الفاطمي من الخطبة في السنة التالية (٤٦٣ هـ / ١٠٧١م)، وجعلها للخليفة العباسي والسلطان السلجوقي(٣٠).

وكان لتدخل المرأة في شئون الدولة، وسيطرتها على مقاليد الحكم في الدولة الفاطمية أثره البارز في ضعفها، واضمحلالها، فقد تغلبت أم الخليفة المستنصر الفاطمي على أمور الدولة، فقد عينت لها وزيراً (كمستشار) بهودياً هو أبا سعيد إبراهيم التستري، الذي أشار عليها بتعيين أبي نصر الفلاحي في الوزارة، فعينته، وصارت الأمور بين الرجلين على وفاق، ولكن أبا نصر الفلاحي ما لبث أن انفرد بالحكم، وحدثت بينهما فجوة، خاف من أجلها الفلاحي، وتوقع أن يفسد التستري أمره مع أم الخليفة ، فلجأ إلى اصطناع الخلمان الأتراك واستمالهم إلى جانبه، وأكثر لهم العطاء، حتى وثق منهم، فأوعز إليهم بقتل التستري مستشار أم الخليفة، ففعلوا ذلك وقتلوه، فعظم ذلك على أم المستنصر، ودفعت ابنها الخليفة

 <sup>(</sup>١) راجع تفصيل ذلك في ابن تغري بردي: النجوم، جـه ص٣ وما بعدها وقد استمرت المجاعة من ٧٥٤ إلى ٢٤هـ.

<sup>(</sup>١) أبن الأثير: الكامل جـ-١ ص ٦١ ـ ٦٣.

فقبض على الفلاحي، وأودعه السجن، فأرسلت هي من قتله في نفس الليلة.

عينت أم الخليفة المستصر أبا البركات حسن بن محمد في الوزارة بعد التستري، ثم ما لبثت أن عزلته لعدم استجابته لما أمرته به من تحريض العبيد على الأتراك الذين قتلوا وزيرها ومستشارها. فلما ولي أبو محمد البازوري - من أهل المملة بفلسطين - الوزارة، أمرته بنفس الشيء، فلم يفعل، وأخذ يصانعها لعله يصلح أمر الدولة، ولكنه قتل. فلما وزر أبو عبد الله الحنين البايلي وأفضت إليه برغبتها، نقد لها ما تريد، فكان من أسباب قيام الفتن والحروب بين العبيد والأتراك الني انتهار الدولة الفاطمية (١٠).

فقد ترتب على اندلاع هذه الفتن وألحروب أن تكرر ظهور المجاعات في مصر، فغلت الأسعار بدرجة جنونية، وامتدت أيدي الجنود إلى النهب والقتـل، واشتد الجوع على الأهالي وكثر الموت فيهم بسببه، وبسبب الوباء الذي انتشر وعظم أمره، لدرجة أن أهل البيت الواحد كانوا يموتون كلهم في ليلة واحدة.

شجعت هذه الأحوال المضطربة في مصر ناصر الدولة ابن حمدان، الذي كان طامعاً فيها، فأكثر من إغاراته على مدنها، وقيام بنهبها، وأحرق كثيراً من أطرافها، ثم أسقط اسم الخلفة المستنصر من الخطبة على منابر الاسكندرية ودمياط وفي قرى كزيرة من ريف مصر. وأرسل إلى الخليفة القائم بأمر الله العباسي يطلب منه الخلع ليخطب له في مصر. ويبدو أن القائم بأمر الله تباطأ في إجابة مطلب ابن حمدان فارسل رجلاً من أتباعه إلى المستنصر الفاطمي يطلب منه أموالاً، فلما وصل الرجل وجد المستنصر جالساً على حصير، وليس حوله غير ثلاثة من الخدم، فلما أبلغه بمطلب ابن حمدان قال له: أما يكفي ناصر الدولة ابن حمدان أن أجلس في مثل هذا البت على مثل هذا الحصير؟ فبكي الرسول، وعاد كل يوم، وعاد إلى القاهرة وحكمها وأذل من بها من الحكام ، وكان ابن حمدان كل يوم، وعاد إلى القاهرة وحكمها وأذل من بها من الحكام ، وكان ابن حمدان يبيل إلى المذهب السني، وانحاز المغاربة الموجودون في مصر إليه، فقوي أمره

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل جـ ١٠ ص ٨٠ بر ٨٢.

وقبض على أم المستنصر، وصادر أموالها، ولم تكن تزيد على خمسين ألف دينار، وتفرق عن الخليفة المستنصر الفاطمي أهله وأتباعه وأولاده، واتجهبوا إلى المغرب، وتفرقوا في البلاد، ومات الكثير منهم جوعاً(١).

ومع كل ما أصاب الدولة الفاطعية في مصر من ضعف وتفكك، فقد أتاح لها النزاع الدائر بين أفراد البيت السلجوقي، والحروب المشتعلة بينهم من أجل السلطة ، والتي كانت بداية لنهاية الدولة السلجوقية، أتاح لها أن تستعيد شيئاً من أنفاسها، وتسترد بعضاً من مظاهر قوتها - ولو لوقت غير طويل - فقد تمكنت من ضم بعض مدن الشام الساحلية، ففي سنة (٤٨١ هـ /١٠٨٨م) خرجت العساكر الفاطعية من مصر بقيادة أمير الجيوش بدر الجمالي، فوصلت إلى مدينة صور وضربت عليها الحصار، وكان صاحبها القاضي عين الدولة بن أبي عقيل، وكانت صور قد امتنعت على الفاطميين من قبل، فلما توفي ابن عقيل، ووليها أولاده، عاود جيش مصر الفاطعي الكرة وضرب على صور الحصار، فاستسلم أبناء عين الدولة، وسلموا المدينة إلى بدر الجمالي. ثم واصل الجبش الفاطمي مسيره إلى مدينة صدا وضرب عليها حصاراً سريعاً انتهى باستيلائه عليها. ومنها توجه إلى مدينة حكا، وحاصرها وشدد الخناق على أهلها ، فاستسلموا إلى الفاطميين وسلموهم المدينة. ثم واصلوا تقدمهم إلى مدينة جيل فملكوها كذلك. ووضم أمير الجيوش بدر الجمالي في كل بلد من يتولى أمرها، ويحفظ الأمن والنظام بها، أمير الجيقة جنوده إلى مصرا").

كان أمير الجيوش بدر الجمالي قد عين الأمير منير الدولة الجيوشي على مدينة صور، ولما استقرت أمورها له أعلن الخروج على الخليفة المستنصر وعلى أمير الجيوش بدر الجمالي، فأرسل بدر الجمالي جيشاً من مصر إلى صور وصلها في جمادي الاخرة سنة (٤٨٦ هـ/١٠٩٣م) فضرب الحصار عليها، فشار أهلها على منير الدولة الجيوشي، ونادوا بشعار الخليفة الفاطعي، فدخل جنوده المدينة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل جـ ١٠ ص ٨٥ ـ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: نفسه، ص١٧٦.

أثناء هذه الاضطرابات، وقبضوا على الجيوشي ومعاونيه، وسيقوا إلى مصر حيث ضربت أعناقهم جميعاً<!!

وبعد بدر الجمالي تولى الوزارة ابنه الأفضل شاهنشاه في عهد الخليفة المستعلى بالله بن المستصر. ولم يسلم المستعلي من الثورات والفتن، ففي ربيع سنة (٤٩٠ هـ / ١٩٠٧م) أظهر كتيلة، الوالي الفاطمي على صور، الخروج على المستعلي، فسير إليه الأفضل جيشاً كثير العدد/حاصر المدينة، وقاتل أهلها بضراوة وفتحها عنوة، وقبض على كتيلة أسيراً، وأرسل إلى مصرحيث ضربت عنه.

وزادت الحرب الأهلية التي نشبت في مصر بين (المستعلية) أنصار الخليفة المستعلي، وبين (النزادية) أنصار أخيه نزار، الذي كان والده الخليفة المستصر قد عهد بالإمامة (الخلافة) إليه من بعده، ولكن أخاه المستعلي انتزعها منه، واضطر نزار إلى الهرب في الاسكندرية وتحصن بها، وساعده قاضيها جلال الدولة بن عمار، ولكن المستعلي حاربه في الاسكندرية وقبض عليه وعلى مؤيديه فقتلهم وأمر ببناء حائط على أخيه فمات آل، وقد لعب الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالي دوراً بارزاً في هذه الحرب، مما زاد في سلطانه وتسلطه على أمور الدولة، وبلغ في ذلك شأواً كبيراً أكثر مما كان لأبيه وتلك إشارة واضحة تدل على ما وصل إليه الخلفاء الفاطميون في أواخر حكمهم من ضعف، وعدم قدرة على تسيير ششون الدولة.

وقد ترتب على هذه الفنن وهذه الحروب أن ازدادت مصر والخلافة الفاطمية ضعفاً على ضعفها، فقد قتل خلق كثير، وضاعت أموال عظيمة، ولم ينته الصراع بين أنصار المستعلية والنزارية وأتباعهما، مما أحدث شرخاً عميقاً في صلب الدعوة الفاطمية الشيعية التي انقسمت على نفسها، فقد خرج أتباع نزار من مصر

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: تاريخ، جـ ؛ ص ٦٥ ـ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل، جـ١٠ ص ٢٣٨.

بعد قتله، واتجهوا إلى قلعة الموت في إيران(١)، حيث استقروا بها، أما المستعلية فقد ظلوا على ولائهم وتأييدهم للخليفة المستعلي حتى قدم الصليبيون إلى المشرق الإسلامي، وكونوا إماراتهم الصليبية في الشام.

وكان للانقسام المذهبي دوره الفعال في ازدياد ضعف الدولة الفاطمية ، ذلك لأنها تعرضت لهذا الانقسام في فترتين متقاربتين ، فعقب وفاة المستنصر بالله سنة (٤٨٧ هـ / ١٠٩٤م) حدث الانقسام الأول ، وعقب وفاة الأمر بأحكام الله سنة (٤٤٥ هـ / ١٩٣٠م) حدث الانقسام الثاني ، فقد انقسمت الشيعة الإسماعيلية إلى حافظية وطيبة (نسبة إلى الحافظ ابن عم الخليفة الأمر بأحكام الله ، وإلى الطب بن الأمر بأحكام الله ) ، وقد أدى هذا الانقسام إلى اتساع الشقة بين أتباع المذهب الفاطمين نهائياً من الشام ، بل فكروا في غزو مصر، والقضاء على المذهب الشيعي ، فقد أمر السلطان ملكشاه قسيم الدولة أقسنقسر الرسقي - صاحب حلب - أن ينضم بعساكره إلى وران - صاحب الرهباء وتشير الدولية تتش - صاحب دمنق - للاستيلاء على ممتلكات الخليفة الفاطمي المستنصر بسواحل الشام ، ثم دمنق - للاستيلاء على ممتلكات الخليفة الفاطمي المستنصر بسواحل الشام ، ثم

ولم يكن هذاالخلاف المذهبي قاصراً على داخلية الدولة الفاطمية ، ولكنه كان قائماً بين الدولتين الإسلاميتين ، العباسية في بغداد ، والفاطمية في مصر ، وقد نتج عنه ضعفهما واضمحلالهماوتفككهما، لأن انشقاق المسلمين على أنفسهم ، ووجود مذهب سني في بغداد ، وآخر شيعي في مصراً زاد في حدة الصواع بينهما ، خاصة عندما تآمر بنو بويه مع الخليفة الفاطمي المستنصر بالله للقضاء على

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: 'الكامل ، جـ ١٠ ص ٢٠٢ وكذلك Cam Med. Hist, Vol V, P.60

 <sup>(</sup>٣) من الجلدير بالذكر أن المصريين في بجموعهم ظلوا معتنفين للمذهب السني الذي عرفوه منذ الفتح
 العربي لمصر، ولم يغير وجود خلافة فاطعية شبية في مصر من استحساكهم بهذا المذهب السني.

الخلاقة العباسية، وضم بغداد إلى الدولة الفاطمية في مصر، واضطر الخليفة العباسي القائم بأمر الله (٢٢٤ ـ ٤٦٧ م - ١٠٣١ / ١٠٥ م) إلى الاستنجاد بالسلاجقة(١) لكي يساعدوه في الدفاع عن المذهب السني، الذي كانوا قد اعتنقوه عند إسلامهم، وبذلك قضى السلاجقة على مخطط الفاطمين، وفشلت تلك المؤامرة، وكانت النتيجة أن وقف الفاطميون من السلاجقة السنيين موقفاً عدائياً، وكرهوهم، ودفعهم هذا الكوه إلى الاعتقاد أن قيام دولة صليبة في الشام سوف يكون حاجزاً يحول دون زحف السلاجقة إلى مصر وضمها إلى معتلكاتهم ٢٦٠.

<sup>(</sup>١) عاشور: الحركة الصليبية، جــ١ ص٨٠ــ٨١.

<sup>(</sup>٢) العريني: الشرق الادنى في العصور الوسيطى، ص٦.

### الفصل الثالث

# القوى المسيحية في المشرق الاميراطورية البيز نطية

أخذت الامبراطورية البيزنطة منذ منتصف القرن العاشر الميلادي (الرابح الهجري) تستعيد قوتها ومركزها أمام القوى الإسلامية في الشرق، فقيد تمكن الامبراطور قسطنطين السابع (٩١٣ - ٩٥٩م/ ٣٠١ عـ٣٥ هـ) من شن حروبه ضد المسلمين، وكان يرنو بيصره لاسترداد الأراضي المقدسة التي كان المسلمون قد فتجوها منذ قرون مصت، وقد برز هذا النفوذ السياسي بشكل واضبح خلال النفوف الأول من عهد الأسرة المقدونية إلى وفاة الامبراطور باسيل المثاني سسة إلى درجة كبيرة من الاستقرار السياسي، والتقدم والازدهار الحضاري، وأصبحت عاصمة الامبراطورية واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم آنذاك ، لأنها استعادت مكانتها كقرة لها وزنها الدولي أمام العالمين الإسلامي والمسيحي. فقد هاجمت بيزنطة جيوش المسلمين في تغورهم في آسيا الصغري، واستعادت مناطق كثيرة منها، وامتلت حدودها إلى شمال العراق وأرمينيا، ووصلت إلى مشارف عساكر الدولة البيزنطية على بلاد الشام، ووصلوا إلى مشارف حلب، وعاثوا فساداً في القرى والمدن القريبة منها، وسبوا ما يقرب من خمسة آلاف امرأة (١٠٠٠).

ثم أخضعت الروس والبلغار، وقويت قبضتها على ممتلكاتها في جنوب

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: تاريخ، جـ٣ ص٤١٧.

إيطاليا (1). كما أنها قضت على الحركات الانفصالية التي قام بها نبلاء الإقطاع في آسيا الصغرى بسبب ما فرض عليهم من ضرائب قروها باسيل الثاني عرفت باسم (نظام اللاا جيون). The Allelengyon system والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى تدمير طبقه النبلاء سياسياً وروحياً (1).

وعندما توفي قسطنطين السابع خلف ابنه رومانسوس الخاتسي وعندما توفي قسطنطين السابع خلف ابنه رومانسوس الخاتسي (۹۹۹-۹۲۹م/۹۹۳ هـ). فأرسل قائسه نقضور فوكاس منة قفور (۹۶۹م/۹۶۹ هـ). واستعادت الامبراطسورية سيطرتها ومركزها الاستراتيجي والاقتصادي شرقي البحر الأبيض المتوسطاً...

وكان مسلمو الأندلس قد فتحوها في عهد ميضائيل الثانسي ( ٨٠٠ ـ ٨١٥ م م) عندما استغلوا انشغال أساطيل الامبراطورية وجيوشها في إخماد الحركات الثورية التي انتشرت في أرجاه بيزنطة ، واستولوا على جزيرة كريت سنة ( ٨٨٥ م / ٨١٠ هـ) ، وأسسوا بها مدينة جديدة أحاطوها بخندق ، وعرفت المدينة باسم الخندق ، وأصبح علماً على الجزيرة أو على أكبر مدنهاا أن وقد حاول الامبراطور ميخائيل الثانبي استرداد كريت من أيدي المسلمين في محاولتين بذلهما ، ولكنه فشل فيهما ، وبقيت كريت في أيدي المسلمين ملمة تزيد على قرن وربع إلى أن استعادها نقفور فوكاس سنة ( ٨٩٦ م / ٣٥ هـ) . ثم أخذ نقفور بعد ذلك في مهاجمة الحمدانيين وتمكن من استرداد بعض الحصون والقلاع الهامة في قبليقة .

ومع أن نفوذ الامبراطورية في تلك الفترة كان آخذاً في الازدياد ، إلا أن علاقتها بالمسلمين في شمال أذ يقية (الدولة الفاطمية) كانت تتأرجح بين العداء والمهادنة، ففي سنة (٣٥٠ هـ/ ٢١٩م) طلبت الدولة البيزنطية تجديد الهدنة التي

Setton; The Byzantine Empire, PP.177-178(1)

Vasiliev, op, cit PP. 345-349(Y)

<sup>(</sup>٣) عاشور: الحركة الصليبية، جـ١ ص٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) Vasiliev; op, cit, Vol.I P.367 وعاشور: أوروبا، جـا ص٠٠٤.

كانت بين الدولتين، وبمقتضاها تدفع بيزنطة جزية متفق عليها للفاطميين، ولكن عندما تولى تقفور فوكاس عرش الامبراطورية (١)رغب في عدم دفع هذه الجزية، ولكنه عاد وأقر بدفعها بعدما هزمت أساطيله في صقلية في موقعتي رمطة والمجاز عامي (٣٥٣ - ٣٥٤ هـ ٣٦٤ - ٩٦٥م).

وكان المسلمون قد وجهوا أسطولهم بقيادة الأمير أحمد بن علي للاستيلاء على قلعة طرمين في جزيرة صقلية، وكانت تابعة للامبراطورية البيزنطية، وكانت طرمين قلعة حصينة، وتمكن المسلمون من حصارها، وقطعوا عنها المياه، فطلب أهلها الأمان، فلم يجبهم قائد الأسطول الإسلامي، فعادوا وطلبوا تأمين دمائهم، فأجابهم المسلمون على أن يكونوا رقيقاً لهم، وتكون أموالهم فيئاً للمسلمين، الذين امتلكوها وأطلقوا عليها اسم قلعة المعزية، نسبة إلى المعز الفاطمي صاحب أفريقية (اللهر).

وأراد نقفور أن يثار لما أصاب جيوشه في صقاية فشدد ضرباته على مدينة المصيصة (٤٠ وحاصرها ثلاثة شهور سنة (٣٥٣ هـ / ٩٦٤). ومنع عن أهلها الميرة والزاد حتى اضطروا إلى أكل لحم الميتة، فانتشرت فيهم الأوبئة، واستسلمت المعدينة إليه (٥) وحينما رأى أهل طحوص (١) ما أصاب المصيصة وأهلها، طلبوا السلامة، وسلموا مدينتهم إلى الامبراطور نقفور فوكاس، وبذلك وضع البيزنطيون أبديهم على مداخل الشام.

ولم يلبث البيزنطيون أن توجوا نشاطهم الحربي ضد القوى الإسلامية في المشرق باستيلائهم على مدينة أنطاكية سنة (٣٥٩ هـ / ٩٧٠م)، وكانت في أيدي

(١) راجع تفاصيل هاتين المُعركتين في ابن الأثير: الكامل، جـ٨ ص٥٥٥ وما بعذها.

 <sup>(</sup>٢) حكم نفغور فوكاس ست سنوات (٦٦٩.٦٢٣) وقد نزوج من أوملة رومانوس الثاني وتسمى ثيوفانو،
 وكانت وصية على ولديها الطغيرين باسل الثاني، وقسطتين الثامن - راجع عائسور: أوروبا،
 جدا صر ١١٠،

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل، جـ٨ ص٥٤٣.

<sup>(1)</sup> المصيمة: على شاطىء جيحان بين أنطاكيا وبلاد الروم بالقرب من طوسوس \_ ياقوت، جده ص11-18.

<sup>(</sup>٥) ابنِ الأثير: نفسه، ص٥٦٥٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) طَرُطُوسٍ: من ثغور الشام بين أنطاكيا وحلب وبلاد الروم. ياقوت حـ٤ صـ٢٨.

المسلمين منذ فتحوها سنة (١٤ هـ / ٣٦٥م)، وبذلك حصلوا على مدينة هامة لها مكانتها الاستراتيجية باعتبارها مدخلاً لبلاد الشام، ولها مركزها الاقتصادي، لعلاقتها التجارية مع بلدان آسيا الصغرى ومدن الشام، وجزر البحر الأبيض المتوسط، كما أنها كانت ذات منزلة روحية عند المسيحيين، وقد بقيت انطاكيا تابعة للامبراطورية البيزنسطية إلى أن استعادها الأتسراك السلاجقة سنسة (٧٧) هـ / ١٩٨٤م).

وقد ترتب على سقوط مدينة الرها في أيدي البيزنطين أنهم ضربوا الحصار على مدينة حلب، فاضطر حاكمها قرغويه مولى سيف الدولة الحمداني إلى إقناع سبده بدفع الجزية للبيزنطين سوياً، وأبرمت بين الطوفين معاهدة أقدت فيها الهدنة، وبقي قرغويه يحكم حلب باسم البيزنطين، وقد وصل ضعف الحمدانيين في تلك الفترة إلى أنهم قبلوا شروطاً مهينة منها: أن يعين الإمبراطور البيزنطي من يشاء على المدينة بعد وفاة قرغويه وبكجور. وألا يختار المسلمون حاكماً منهم على المدينة، ولا يطلوا مساعدة من المسلمين لتغيير تلك الشروط أو تبديلها. كما حددت الاتفاقية المناة التي تدخل في أعمال حلب، والمدن التي تكون ملكاً للإمبراطورية البيزنطية (۱).

أما في خلال النصف الثاني من حكم الأسرة المقدونية فقد كانست الامبراطورية البيزنطية في حالة من الاضطراب والفوضى وتفاقم المشكلات الداخلية، واستمرت على هذه الحالة قوابة ربع قرن (١٠٥٦ - ١٠٨١م)، وذلك لعدم وجود أباطرة أقوياء يكون لهم أثرهم في مجريات الأحداث ، وكان للمرأة دورها في هذا الضعف الذي أصاب الامبراطورية في تلك الفترة فقد تآمرت ثيوفانو أرملة الأمبراطور رومانوس الثاني وزوجة نقفور فوكاس مع عشيقها حنا شمشقيق (١٠٠٠ (John Tzimisces العسليل بالمسلول على نقفور لفظاطته مع ولديها الصغيرين باسيل

 <sup>(</sup>١) راجع نص الاتفاقية كاملاً في ابن الاثير: الكامل، جـ٨ ص.١٠٤، وكذلك توفيق: الدولة البيزنطية ،
 ص. ١٤١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) لفظ أومني بمعنى قصير القامة ـ راجع ابن العبري: نختصر ص١٦٩، وعائسور: أوروبـا جـ١، ص.٤١١.

الناني، وتسطنطين الثامن، اللذان كانا تحت وصايتها، ونجحت المؤامرة وقتل نقفور فوكاس أثناء نومه، وأعلن حنا الأول امبراطوراً سنة ٢٩٦٩م، وبدلاً من أن يتزوج حنا الأول شريكته في المؤامرة وعشيقته ثيوفانو، أخذ يتوجس منها خيفة وخشي أن تفعل به مثلما فعلت مع نقفور فأمر باعتقالها في أحد الأديرة. وبعد وفاة فسطنطين الثامن سنة ٢٠٠٨م ترك ابنتان هما زوي وثيردورا وكان لكل منهما دورهما في إضعاف وتفكك الأمبراطورية.

فقد اعتلست زوى Zoe أرملة الامبراطور باسيل الثانسي عرش الامبراطورية، ولعبت دوراً هاماً وخطيراً في توليه الأباطرة عرش البالاد، فقد تزوجت خلال اثنين وعشرين سنة (١٠٢٨ - ١٠٥٠) ثلاث مرات، وفي كل مرة تختار من يتزوجها ليشاركها حكم الامبراطورية، وكانت فترة حكمها مع زوجها الاغير قسططين الناسع (١٠٤١ - ١٠٥٤) ١٠٠ من أحلك أبام الامبراطورية وأشدها ضعفاً، حيث تمكن النورمان من القضاء على النفوذ البيزنطي في إيطاليا، وازدادت روح التذمر بين أهالي الامبراطورية نتيجة للضرائب القاسية المفروضة عليهم. وبعد موت زوي سنة ١٠٥٠م خلفتها أختها ثيودورا Theodora وكانت تختلف عليا، ربما ليقدم الحياة بها، وبحكم حياتها الطويلة في أحد الأديرة مما أكسبها صلابة في الرأي، واستقامة في الحياة، ولكنها توفيت بعد ثلاث سنوات (١٠٥٧) متعددة في الداخل والخارج.

فُفي الداخل تعرضت حكومة الأمراطورية إلى ثورة نبلاء الإقطاع والعناصر العسكرية التي اندلعت في الأقاليم، والتي انتهت بانتصار الأقاليم والعناصر العسكرية، وتولية ألكسيوس كومنين عرش الأمبراطورية سنة ١٠٨١م. وتكفي الإشارة إلى اضطراب الأمور وعدم الاستقرار السياسي في الدولة إلى أن ستة من الأباطرة تولوا عرش بيزنطة خلال هذه المدة (٢٥ عاماً)، فقد أجبر البلاط

Vasiliev; op. Cit Vol. I, P. 400(1)

الأمبراطوري ثيودورا على اختيار امبراطور للدولة، فاختارت ستراثيو تيكوس ميخائيل السابع، وقد توفيت ثيودورا في عهده (١٠٥٧م) ومن بعده تولى إسحق الأول لمدة علمين (١٠٥٩م-١٠٥١) ثم قسطنطين العاشر لمدة تزيد على ثمان سنوات (١٠٥١م-١٠٠١)، ثم رومانوس ديوجينس الرابع (١٠٦٧-١٠٢١) الذي هزم في موقعة مانزيكرت، ومن بعده حكم ميخائيل السابع مرة ثانية هزم في المنافق من النقور الثالث (١٠٧٨-١٠٧١) وبوفاة نقفور الثالث تنهي فترة الاضطرابات والفوضى التي استمرت منذ النصف الثاني من عهد الأسرة المقدونية، حيث يتولى مسئولية الحكم في الامبراطورية البيزنطية أمرة جديدة تبدأ بحكم حيث يتولى مسئولية الحكم في الامبراطورية البيزنطية أمرة جديدة تبدأ بحكم الاصطراب التي كانت سائدة في الدولة.

وفي الخارج تعرضت الامبراطورية إلى ضغوط من أعدائها في الشرق والغرب، فانتقصوا من ممتلكاتها كما فعل النورمان في إيطاليا، والبجناك'' في الشمال، والأتراك السلاجقة في الشرق.

### النزاع المذهبي:

إلى جانب الفتن والثورات والاضطرابات الداخلية، والضغوط الخارجية من أعداء الامبراطورية البيزنطية كان هناك النزاع المذهبي بين الكنائس الشرقية داخل الامبراطورية وممتلكاتها، فدساعد هذا النزاع المذهبي على وقوعها تحت سيطرة الكنيسة الرومانية الغربية، وبالتالي مهد لانتصار الصليبين في الشرق الادنى، وساعدهم في تكوين دولة مواطنوهامن المسيحيين الكاثوليك المعارضين للمذهب الأروذكسي الذي يعتنقه البيزنطين، فقد بلغ عداء الكنائس الشرقية بين البيزنطين

 <sup>(</sup>١) أقوام من الترك بدويون اشتهروا بميلهم الشديد للحرب، أغاروا على شهال بلغاريا، وأصبحت منازلهم قريبة من نهر الدانوب. واجع ,Bury: Eastern Roman Empire, PP.242-425
 والعريني: الدولة البيزنطية ص ٣٧٦ •

والأرمن والسريان والبعاقبة أشده في أعقاب حركة التوسع البيزنطية في الشرق منذ القرن الماشر الميلادي، فبعد قليل من ضم أنطاكية إلى الدولة البيزنطية في عهد الامبراطور حنا الأول (شمشقيق) أخد رجال الدين البيزنطيون (الأرثوذكس) يضطهدون إخوانهم رجال الدين الأرمن (الكاثوليك)، وبعد أن اتخذ الأرمن مدينة أني ١١ عاصمة لهم، وقع الاضطهاد على بطرس الأرمني، ثم على ابن أخيه جاجك الأولى (٩٠٠ - ٢٠٠ م)، بقصد إجبارهم على التسليم بعبادىء الكنيسة الإرثذكية التي يعتقها البيزنطيون.

وجد العلوك الذين تنازلوا عن ممالكهم الورائية للامبراطورية البيزنطية ، وأخذوا بدلاً منها إقطاعات في كبادوكيا ، وجدوا أنفسهم فريسة لضغط الأباطرة البيزنطين ليجبروهم على اعتناق المذهب الرثوذكسي ، وترتب على ذلك ازدياد التصدع بين أصحاب السذهبين من المسبحين الشرقين أبناء الامبراطورية البيزنطية ، وعدم تماكهم وظهور روح البغضها البعضهم ، وقد وضح ذلك فيما أبداه المؤرخون المعاصرون من الأرمن (مثل متى الوهاوي) من ارتباح عندما حلت الهزيمة المرة بالبيزنطين في مائزيكرت ، بل لقد بلغت بهم درجة تشفيهم في إخوانهم البيزنطين إلى مديح السلطان ملكشاه السلجوقي، والأمراء السلجوقيين لما محدود وراحة بال . وقد ترتب على ذلك أن الامبراطورية البيزنطية وجهت الاتهام إلى الارمن المشتركين في موقعة مائزيكرت بأنهم تقهقروا البيزنطية وجهت الاتهام إلى الأرمن المشتركين في موقعة مائزيكرت بأنهم تقهقروا أمام السلجوقيين ، أو بمعني آخر تشككت في وجود تواطؤ بين الأرمن والسلاجقة .

وكان من الطبيعي أن ينتقم المهاجرون الأرمن لأنفسهم، فانتهزوا فرصة هزيمة البيزنطيين في مانزيكرت وصبوا جام غضبهم وشديد انتقامهم على رجال الكنيسةالأرثوذكسيةفي كبادوكيا. فقد قبض جاجك الثاني ملك الأرمن السابق في آني على مطران قيصرية الأرثوذكسي وحبسه في جوال محكم، ومعه كلب شرس

 <sup>(</sup>١) أول عاصمة للأومن في موطنهم الجديد في جنوب شرقي آسيا الصغرى، ثم نفلوا عاصمتهم بعد ذلك
 إلى مدينة سيسترراجع Vasiliev; op. cit I p.314

حتى قضى نحبه(۱). وكان رد البيزنطيين على ذلك تصيدهم لجاجك الثاني وقتله سنة ١٠٩٧م.

ولم يكن حتى المسيحين السريان على البيزنطين أقل شدة من حتى الأرمن، لا سيما بعد أن استرد البيزنطيون أنطاكية والرها. فقد أساء رجال الكنيسة الأرثوذكسية (البيزنطيون) إلى رجال الكنيسة المحلية (الكاثوليك من السريان)، ولذلك فعندما أصيب الامبراطور رومانوس الثالث بالهزيمة بالقرب من حلب سنة وأخذ المؤرنخ ميخائيل السلاجقة المسلمين، عبر السريان عن فرحتهم في البيزنطيين، وأخذ المؤرنخ ميخائيل السرياني يعبر عن تلك الفرحة في كتاباته وأعرب عن تفضيل السريان لحكم السلاجقة على البيزنطيين، لأن السلاجقة ينهبون ويسلبون في الحروب، ولكنهم لا يتعرضون للعقيدة، بينما اضطهاد البيزنطين لحربة العقيدة أشد نكاية وأسها أثراً".

وهكذا يتضح لنا أن ما قامت به الامبراطورية البيزنطية في القرن العاشر وبداية الحادي عشر لاسترداد أراضيها وتوطيد نفرذها في شرقي آسيا الصغرى وبلاد الشام نتج عنه استياء جميع العناصر السكانية، التي كان من الممكن أن نظل على ولائها للامبراطورية ضد المسيحين الكاثوليك الغربين. وقد ساعد شعورالاستياء بين هذه العناصر السكانية في تسهيل وتيسير قياء الإمارات الصليبية الأربع في المنطقة الشامية، لأن الأرمن والسريان والبعاقبة لم يشعروا بالكواهية والنفور حيال الصليبين الكاثوليك مثلما شعروا بها حيال البيزنطين الأرثوذكس. وصوف تشهد فترة الحروب الصليبية تقارباً ملحوظاً بين الكنيسة الأرمينية والبابوية، ونتيجة للمعاملة الطيبة التي أبداها الصليبيون للأرمن والسريان أصبح هؤلاء حلفاء لهم، ليرنطين كذلك.

وقد وصل ضعف الامبراطورية البيزنطية أماه ضربات السلجوقيين وضغطهم عليها في ممتلكاتها وتوسعهم في آسيا الصغري إلى أن يطلب الامبراطور ميخائيل

<sup>(</sup>١) عاشور، العلاقات، ص٧٧.

<sup>(</sup>۲) Runciman; op. cit. P. 75 عاشور: نفسه، ص ۷۸.

السابع (١٠٧١ ـ ١٠٧٩) عقد اتفاقية مع سليمان بن قتلمش قائد جيش السلطان ملكشاه سنة ١٠٧٤م، سلم فيها الامبراطور بحق السلاجقة في حكم الأراضي التي فتحوها فعلاً في آسيا الصغرى.

ويبدو ما كان عليه سلاطين السلاجقة من قوة وسعة نفوذ، وضغطهم الشديد على الامبراطورية البيزنطية، أن السلطان ملكشاه كان في أصبهان يعد العدة متجهاً لفتح سمرقند، لأن أهلها استغاثوا به من ظلم حاكمهم أحمد خان، وفي أتساء تجهيز جيوشه حضر إليه بأصبهان رسول الامبراطور البيزنطي يحمل إليه الجنزية المقررة عليه، فأخذه نظام الملك وزير السلطان معه ليشهد فتح ما وراء النهر، فلما وصل السلطان والوزير والجيش إلى منطقة كاشغر(١)، أذن له نظام الملك في الانصراف وقال: وأحب أن يذكر عنا في التواريخ أن رسول ملك الروم حمل الجزية وأوصلها إلى باب كاشغر، لينهى إلى الامبراطور اتساع دولة السلطان فيعظم خوفه منه، ولا تحدثه نفسه بخلاف الطاعة له، (٢). ومع ذلك استنجد الامبراطور ميخائيل السابع بالبابا جريجوري السابع (بابا روما) ووعده بأنه سيعمل على إزالة الخلاف بين الكنيسة الشرقية (بيزنطة) والكنيسة الغربية (روما) في مقابل ما يقدمه جريجوري من مساعدات لبيزنطة ضد السلاجقة، العدو المذي أرق حكام الامبراطورية. وفعلاً استجاب البابا جريجوري السابع أملاً في التقارب بين الكنيستين، وأرسل إلى ملوك أوروبا وأمرائها يوضح لهم حقيقة موقف المسيحية في الشرق، وما تعانيه الامبراطورية البيزنطية من متاعب ومصاعب وآلام، وما تنتظره من أخطار نتيجة للتوسع الإسلامي الذي يتم على أيدي السلاجقة، ولكن ملوك أوروبا وأمراءها عرضوا عنه. ويرجع السبب في ذلك إلى الصواع القائم بين البابوية في روما وبين الامبراطور هنري الرابع حول التقليد العلماني، وقد ترتب على ذلك وقوف الامبراطورية البيزنطية وحدها أمام خطر السلاجقة.

وحتى بعد أن عزل ميخائيل السابع سنة ١٠٧٩م، وجلس الامبراطور نقفور

<sup>(</sup>١) كاشغر: في وسطىلاد النوك، يسامر إنيها من سموقند\_ياقوت، جـ.ع صـ٣٠. (٢) ابن الأثير: الكالمل\_جـ١٠ صـ١٧١.

الثالث على عرش الامبراطورية فإن حكمه لم يدم سوى أقبل من ثلاث سنوات (١٠٧٩ ـ ١٠٧٩م) حيث أطاحت به ثورة الجيش، وأعلنت تولية ألكسيوس كومنين امبراطوراً للدولة البيزنطية سنة ١٠٨١م.

ومع كل المحاولات التي قام بهاألكسيوس كومنين لإصلاح الامبراطورية، فلم تتوان عنها ضربات السلاجة، حيث زادت توسعاتهم في آسيا الصغرى، ولم تعنع وفاة السلطان ملكشاه سنة ١٩٩٢، ولا النزاع القائم بين أولاده على تقسيم الدولة فيما بينهم من استمرار قبضة الاتراك السلاجقة على أراضي الدولة البيزنطية. ولم يجد الامبراطور ألكسيوس كومنين وسيلة لدفع هذا الخطر إلا الاتجاء إلى البابوية في روما عدة مرات، وأخيراً أرسل بعثة من عنده إلى البابا أوريان الثاني سنة ١٩٠٥م لشرح خطر السلاجقة على المسيحية بوجه عام ليثير الناحية الدينية في مسيحي أوروبا ضد المسلمين في الشرق، مما أدى إلى إرسال الحملات الصليبية، وتكالب الصليبين على الشرق الإسلامي.

## الفصل الرابع

### ظهور دولة الأتابكة

كلمة (أتابك) تركية الأصل، وهي مركبة من لفظين، (أتا) بمعنى مربي (وبك) بمعنى أمير، ومعناهما معاً مربي الأمير، أو الأمير الوالد(١). وكانت لقباً يطلق على الأمراء والقواد العسكريين المذين يعهد إليهم بتربية أبناء سلاطين السلاجقة، وتعليمهم وتدريبهم على شبون الحكم، وفنون الحرب؛ وأول من تلقب بهذا اللقب الوزير نظام الملك(١) عندما فوض إليه السلطان ملكشاه بن البأرسلان تدبير المملكة سنة (ح73 هـ/١٩٧٧م).

ويرجع السبب في ظهور الأتابكيات إلى وجود بعض الأمراء صغار السن من السلاجقة الذير, أسندت إليهم اماءة معض الدويلات السلجوقية في أواخر عصرها، وكان من الطبيعي أن يكون مع كل أشرف فلاء أتابكاً يرعى شئون، لانهم كانوا بمثابة الأوصياء أو المشرفين على مصالح هؤلاء الأمراء، وانتهز هؤلاء الآتابكة فرصة ضعف الدولة السلجوقية وتفككها، واستبدوا بحكم هذه الدويلات وكونوا لأنفسهم جيوشاً لحماية أتابكياتهم، واستعانوا بالقبائل، فلما أخمذت هذه الاتابكيات كثيرة بداية من أواخر

 <sup>(</sup>١) واجم دائرة المعارف الإسلامية مادة (أتابك)، وشمس الدين سامي: قاموس الأعلام (توكيٰ) جـ١
 ص٠٤٧٥- وكذلك Persian English Dictionary, P. 18
 ابن الأثير: الكالمل، جـ١٠ ص١٠٠٠ القلفشندي: صبح الاعشى، جـ١ ص١٦٧، جـ٤ ص١٠.

القرن الخامس وخلال القرن السادس الهجريين (الحادي عشـر والثانـي عشـر الميلاديين)، وقد ترت على ظهور الأتابكيات أنه أصبح عاملاً من العوامل التي أدت إلى نهاية اللـولةالسلـجوقية ١٦.

من أهم هذه الأتابكيات أتابكية دمشق (۱۰۰)، وتسب إلى ظهير الدين طفتكين، الذي كان أحد قواد الجيش السلجوقي، ومملوك السلطان تتش، وبعد مقتل تتش أصبح طغتكين أتابكاً لولده شمس الملوك دقاق بن تتش، وبعد وفاة دقاق سنة. (٤٩٧ هـ/١١٣ - ١١٠٤ م) عهد إلى طفتكين بأتابكية دمشق والوصاية على ابن دقاق ويسمى تتش (الصغير)، وقد استمرت أتابكية دمشق تحت نفوذ أسرة طغتكين حتى سنة (٥٤٩ هـ/ ١١٥٤) م) عندما استولى عليها نور الدين محمود زنكي من صاحبها مجير الدين محمد بن بوري بن طفتكين.

وأتابكية الموصل: وتنسب إلى عماد اللدين زنكي بن آقسنقر، وقد أسندت إليه في رمضان سنة (١٩٧ هـ/١١٧٧م) كما ضمت إليه الجزيرة (العراق) ونصيبين، وما لبث عماد اللدين أن وسع ملكه فضم إليه سنجار والخابور وحران، وكانت الرها وسروج ومدن أخرى من ديار الجزيرة في أبدي الصليبين الذين ساموا أهل هذه المدن الكثير من العذاب، فلما سمعوا بمقدم عماد اللدين زنكي، قويت نفوسهم، وراسلوه بالطاعة، واستحثوه على سرعة الوصول إليهم، فجد عصاد الدين في السير، ونزل بساحتهم، وقد بقيت هذه الأتابكية إلى حوالي منتصف القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي)، وسوف يلعب كل من عماد الدين زنكي، وابنه نور الدين محمود دوراً كبيراً وخطيراً في تاريخ العلاقات بين الشرق زنكي، وابنه والغرب المسيحي في منطقة الشرق الأدنى في تلك الفترة التي شهدت مقد الفرنجة وحملاتهم الصليبية على الشام.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جـ ١٠ ص ١٦٠ ـ ١٦١.

 <sup>(</sup>۲) ابن القلانسي: فيل تاريخ دمشق، ص١٢٤، حلمي: السلاجقة، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الباهر، ص١٣٤؛ وابن الجوزي: المنتظم، جـ١٠ ص.٥.

ومن الأتابكيات المهمة كذلك أتابكية فارس (١١) وأتابكية خوار زم (١١) وأتابكية خوار زم (١١) وأتابكية خوار زم (١١) وأتابكية أرمينية (١٠) وقد كثرت هذه الأتابكيات وانتشرت بعد وفاة السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان سنة (١٩٤٥هـ/ ١٠٩٢م)، نتيجة لانقسام السلاجقة على أنفسهم، وتصدع الدولة السلجوقية، فاستقل كل أمير بمقاطعته (أتابكيته)، وعمل كل واحد منهم على توسيع منطقة نفوذه على حساب القوى المجاورة وضمها إلى بلاده، حتى أصبحت مظهراً من مظاهر الحكم السلجوقي وعنصراً هاماً من نظمهم الساسية والاجتماعية (١١).

#### أما الظاهرة الأخيرة:

في تاريخ منطقة الشرق الأدنى في تلك الفترة، فهي الحملات الصليبية التي قام بها الأوروبيون في أواخر القرن الخامس الهجري، حيث بدأوا هجومهم في

- (٦) تسب أتابكية فارس إلى سلغرقائد إحدى قبائل التركيان التي هاجرت إلى خواسان، وانضمت إلى طفرال من من المنز في بلاطه، ثم استولى أحد علفائه وهو سنقر بن مودود على إقليم فارس سنة من 124/11، م، فوسع بلاده، ومد تفوفه إلى كرمان، واتنفذ أسهاز حاضرة له، وقد خضمت هامه الأتابكية بلنكيز خان ثم هم لهولاكو عندها اجتاح المغول الأراضي الأسلام، على 14-11، وكذلك الحاصيلية ودولة الأتابكية، ص ٣٠١٠.
- (٧) نسب أتابكية تحوارزم إلى تحد تحوارزم شاه بن الوشكين، وكانا ثوشكين ساقياً في بلاط السلطان ملك شاه من أتلبكية تحد (علاه الدين) اكتسب شهيرة واسعة في الأداب والعلوم، فنه: السلطان بركارق بن ملك شاه حاكياً على إقليم خوارزم، ونحه لف شاه (ملك)، وقد اتست حله والاركية وشعلت العراق الفارسي بعد هزيمة طغرل لبك أخسر سلاطين السلاجقة بالعراق سنة ١٩٥٠/ ١٩١٩م، وزاد انساعها في عهد علاء الدين محمد خوارزم شاه (١٩٠٨م، ١٩١٥م) فشملت بلاده ارواء النهر، وسيطون على الإقدالهم المطالمة على المحمد الاستيلاء على غزنه سنة ١٩٦٨م، المحمد المحمد الاستيلاء على غزنه سنة ١٩٦٨م، ١٩٥١م، وقد مقطم هذه الانتبكة في ليدي المقول بعد أن قتل جلال الدين منكرتي سنة ١٩٦٨م، ١٩٦١م، وتدمين أمين: العراق، ١٩٦٨م، ١٩٦٢م، عدم ١٩١٢م، والمحمد وابن الأثبرة إلى المحمد الاستيلاء على غزنه العراق، العراق، عدم ١٩١٨م، ١٩٦٢م، والمحمد وابن الأثبر: الكامل، جد، ١ص١٩٨٨م، عمر١٩٨٨م، ١٩٨٨م، ٢٩٨٨م، ٢٩٨م، ٢٩٨٨م، ٢٩٨م، ٢٩٨٨م، ٢٩٨٨م، ٢٩٨م، ٢٩٨٨م، ٢٩٨٨م، ٢٩٨٨م، ٢٩٨٨م، ٢٩٨٨م، ٢٩٨م، ٢٩٨م، ٢٩٨٨م، ٢٩٨م، ٢٩٨م
  - (٣) اسسها سقان القطبي مملوك قطب الدين إسهاعيل الحاكم السلجوقي في مدينة (مركد) إحمدى مدن أفربيجان، ثم استولى سقيان عو خلاط سنة ١٩٩٣هـ/ ١١٠٠. واجع ابن الاثير: الكامل جـ ١٠ حوادث ١٩٩٢هـ.
    - (٤) حسين أمين: العراق، ص٢٠٩؛ حمدي: مرجع سابق، ص٩٤.

سنة (٤٩٠ هـ/ ١٠٩٥ م) على المدن الواقعة على السواحل الشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسط، وتمكنوا من إقامة دويلات صليبية أربعة هي إمارة الرها، وإمارة أنطاكية، وإمارة طرابلس، ومملكة بيت المقدس(١).

ويرى بعض المؤرخين(٢) أن سبب مجيء هذه الحملات على الشرق الأدنى يرجع إلى أن أباطرة القسطنطينية عندما ضاقت بهم السبل أمام حملات السلاجقة وانتصاراتهم المتكررة على الامبراطورية البيزنطية، أرسلوا إلى الكنيسة الغربية يستغيثون بها وبمسيحييها، ولكن ما نراه هو أن الأسباب الحقيقية لهذه الحملات تكمن في نواحي دينية وسياسية واقتصادية(١)، بل هناك أسباب شخصية كذلك ١٠٠٠.

Runciman; Die Kreuzzüge, S. 65 (1)

Barker; Hist. of the Crusades, P. 16 (Y)

Runciman; op. cit, S. 72 (Y)

<sup>(</sup>٤) يوسف: الأسباب الشخصية للحملات الصليبية (بحث في مجلة كلية الأداب/ اسكندرية ١٩٦٣).

### الفصل الخامس

# أسباب الحروب الصليبية

لا شك أن الحروب الصليبة التي شنها مسيحيو الغرب الأوروبي على المسلمين في المشرق العربي كان لها أثر كبير في مجريات الأحداث التاريخية في المصور الوسطى، حيث صبغتها بطابع خاص ميزها عن غيرها. وتختلف آراء المؤرخين حول طبيعة هذه الحروب، والدوافع الحقيقية التي أججتها، والأسباب التي دفعت بهذه الحملات المصليبة نحو المشرق الإسلامي، لانها أسباب وعوامل معقدة متشابكة ومتداخلة، بعضها رئيسي وبعضها ثانوي، منها عوامل مباشرة وأخرى غير مباشرة، بل بعضها ظاهر على مسرح الأحداث السياسية والبعض الأخر خفي غير مرثي. ومن أهم هذه العوامل نظرة الغرب إلى الشرق منذ أقدم العصور باعتباره مركز الأديان السماوية، ونبع العلوم والمعرفة، ومهد الحضارات، ومركز بالاثياء الذي اغترف الغرب منه حضارته.

فبعض المؤرخين يرى أن الحروب الصليبة كانت الذروة التي وصلت إليها حركة الإصلاح الديني خلال القرن الحادي عشر الميلادي، والتي نبعت من دير كلوتي في برجنديا (بفرنسا) في أوائل القرن العاشر، والتي دعت إلى نشر العفة والصلاح والنظام، ثم أضحت بعد ذلك منهجاً للإصلاح الكنسى العام.

والمعاصرون لهذه الحروب اعتبروها حرباً مقدسة نتيجة للحماسة الدينية التي اتسمت بها تلك العصور، التي أطلقوا عليها اسم عصور الإيمان(١٠)، وتلمسوا لها أساماً منها:

Bar Ker; Hist, of the crusades. (1)

- ١ استعادة الصليب المقدس الذي صلب عليه المسيح عيسى (عليه السلام)
   وكان محفوظاً في بيت المقدس، الذي في حوزة المسلمين.
- ٢ ـ تأمين طريق الحجاج المسيحيين (أ) الواقدين من أوروبا لزيارة كنيسة القيامة في القداس، حيث توجد مزارة المسيح، وذلك بالقضاء على سوء معاملة الاتراك السلاجقة (أكما تزعم البابوية لهؤلاء الحجاج، السذين بعشوا بشكاويهم إلى الكنيسة.
- ٣ ـ وجدت البابوية في هذه الحروب الهدف الوحيد للاستيلاء على بيت المقلس لتحقيق أطماعها الشخصية وأطماع الكنيسة الغربية وذلك بإقامة مملكة لانينية مقدمة في بيت المقدس يكون رئاستها للبابا أو أحد كبار رجال الكنيسة، وكان من الطبيعي أن تتعلق بهذا الهدف، وتحاول أن تسير به قدماً حتى تحققه.
- وجدت البابوية في هذه الحروب الوسيلة لنشر المسيحية في أرجباء العالم
   المعروف وقتذاك، باعتبارها عامل فعال وقوي من عوامل الإحياء الديني التي
   عملت على إذكائها.
- ه ـ سوف تساعد هذه الحروب البابوية في تحقيق مطامعها في بسط سيطرتها على الكنيسة الشرقية ودمجها مع الكنيسة الغربية في روما بحيث تصبح كنيسة روما هي الكنيسة العالمية صاحبة النفوذ الفعلي في العالم الغربي المسيحي، وفي نفس الوقت تكون خاضعة لنفوذ وسلطان البابا؛ أي أن البابا هو السلطة العليا للعالم المسيحي خاصة بعد أن تدهورت أحوال الامبراطورية البيزنطية مما كان سبباً في قيام الحركة الصليبة واندفاعها نحو الشرق ". وقد ساعد البابوية على السير في هذا المضمار عاملان هما:

Barker; of cit. P. 20

<sup>·- (1)</sup> 

 <sup>(</sup>٢) ينفي رائسملر، هذا الزعم بقوله إن كبار امراء الإقطاع في الغوب كانوا يصحبون معهم حرساً مسلحاً.
 وإن كثيراً من الحجاج كانوا ينضمون إليهم. ومع ذلك لم يكن هناك من الاخطار ما يهدد الحجاج إذا ساروا فرادى أو في جماعات صغيرة. Runciman, op. cit, S.50

Vasiliev; op; cit vol I, P. 351 (Y)

أ- إن المسيحية سبق لها أن استردت الأراضي التي كان المسلمون قلد وتحوها في المشرق العربي وأخلة هذا الاتجاه يسير حينذاك بخطوات واسعة وناجحة منذ أكثر من مائة عام على يد الامبراطورية البيزنطية في المشرق العربي، قبل نشوب الحرب الصليبية الأولى، ففي سنة ٩٧٠ متمكن الامبراطور نقفور فوكاس، والامبراطور نقفور الممتلكات التي كان المسلمون الفاتحون فقد استولوا عليها، بل تمكنا من مد توسعاتهما - ولو أنها لفترة قصيرة - إلى أنطاكيا والرها، واحتلت الجيوش البيزنطية بيت المقدس لفترة مؤقته. ولكن الدولة السلجوقية استعادت قوتها، وعادت مرهوبة الجانب، متسعة السلطان والنفوذ، فلم يجرؤ الغرب الأوروبي على التفكير في مهاجمة المسلمين، ولكن عندما ضعفت المدولة السلجوقية بعد موت السلطان محمد ملكشاه سنة عندما ضعفت المدولة السلجوقية بعد موت السلطان محمد ملكشاه سنة رأسه البابا والكنيسة في الجهر بعداوتهم للدولة الإسلامية وفكروا في تنفيذ وربهم التي بدأوها في أسبانيا.

ولقد ساعدت طائفة الإسماعيلية الباطنية في الشام على تفتيت وحدة الصف الإسلامي بما بذرته من خلافات وشقاقات بين المسلمين أنفسهم، وبينهم وبين أصحاب المعتقدات الأخرى، فنشرت الثفرقة، وبثت الذعر، وأشاعت القلق والاضطراب، مما سهل على الغرب الأوروبي توجيه حملاته الصليبية إلى منطقة الشرق الأدنى.

أما في غرب البحر الأبيض المتوسطفقد أخذ نجم الدولة الأموية بالأندلس في الأفول واعتراها الضعف، وأخذت فكرة الحروب المسيحية المقدسة ضد العرب المسلمين في الغرب الأوروبي تنمو منذ الغرن التاسع الميلادي حتى قيام الحربة الصليبة في أواخر القرن الحادي عشر. ففي سنة ١٠١٨م شرع المسيحيون الأوروبيون يساعدون إخوانهم الإسبان المسيحيين في حروبهم ضد المسلمين لطردهم من إسبانيا، وأصبحت هذه الحسرب أول الحسروب الصليبية ضد المسلمين. وقد بدأت هذه الحرب عندما توجه روجر توسني Roger de Tosni سنة الحرب عندما توجه روجر توسني المساعدة الإسبان

المسيحين، وفي سنة ١٠٨٥ م تمكن الإسبان بقيادة الأدفونس من استعادة مدينة طليطلة من أيدي المسلمين بعد حصار دام سبع سنوات<sup>(١)</sup>.

وفي الجزء الأوسط من البحر الأبيض المتوسط استمر القتال بين المسلمين والمسيحيين زمناً طويلاً، فقد تمكن البيازنة (أهل بيزا) من استرداد جزيرة سرينيا سنة ١٩٦٦م بتشيجع من البابابنيدكت النامين، ثم انتزعت صقلية كذلك من المسلمين بواسطة النرمنديين بقيادة روجر توسني (روجار) بعد حرب دامت ثلاثين عاماً (١٠٦٠ - ١٠٩٥م) أقد اعبر نفر من المؤرخين حرب صقلية حرباً صليبية لحرص البابوية على تشجيعها وتأييدها (١٠ اعتبروها دافعاً جديداً للمحاولة التي قام بها بوهيمند لانتزاع سوريا من المسلمين سنة (٥٢٣ه هـ / ١١٢٩م)، وتفكيره في تأسيس مملكة له في الشرق الإسلامي، وأحد العوامل التي شجعت الصليبين على القيام بمثل هذه الحروب

ب - الضعف الذي أصاب الامبراطورية البيزنطية بعد هزيمتها في موقعة مانزيكرت سنة ١٠٧١م اضطرها إلى الاستنجاد بالغرب المسيحي، وقد توقعت البابوية ذلك الأمر، وقدرت خطتها على أساسه، ويرى كثير من المؤرخين أن موقعة مانزيكرت ١٠٩١م كانت السبب فيما حدث ١٠٩٥م في الغرب الأوروبي من دعوة للحرب الصليبية ضد الشرق الإسلامي، باعتبار أن اللاعوة لهذه الحرب هي رد فعل للكارثة المؤلمة التي حلت بالأمبراطورية البيزنطية حامية المسيحة في الشرق سنة ١٠٧١م.

أما الأسباب الاقتصادية للحروب الصليبية فكانت تهدف إلى تحقيق مصالح تجارية كبيرة للمدن التجارية في إيطاليا (مثل جنوى والبندقية وغيرهما)، فقلد حرصت هذه المدن على أن تحصل على منتجات الشرق بأسعار رخيصة، وبطريق مباشر بدون وسيط، وذلك عن طريق تأسيس مستودعات تجارية كبيرة في شرقي

<sup>(1)</sup> ابن الأثير: الكامل، ج ١٠ ص ١٤٢، ٢٧٢.

<sup>(</sup>۲) رسلان: الحضارة الإسلامية في صقلية، ص ١٩ ـ ٢٠؛ وابن الأثير: نفسه، ص ١٩٣ ـ ١٩٨٠. (٣). Runciman; op.ciu, S-98

البحر الأبيض المتوسط. وفي مقابل هذه الامتيازات قدمت مدن إيطاليا التجارية كثيراً من التسهيلات للمشتركين في الحروب الصليبية، كما قدمت سفنهـا لنقـل الجنود والعتاد من أوروبا إلى مسرح الحروب الصليبية في منطقة الشرق العربي.

على أن هناك من يفسر استمرار حالة الحرب بين المسلمين والمسيحيين الغربيين بعد انتهاء الحملات الصليبية إلى زحف الأتراك العثمانيين على أوروبا (قرن ١٧م) وإغلاقهم منافذ الطرق التجارية في وجوه الأوروبيين، مما اضطرهم إلى البحث عن طرق جديدة، والطواف حول رأس الرجماء الصالح، وتحملوا بسبب ذلك كثيراً من الصعوبات، فكان رد الفعل لما أصابهم علني يد الأتراك العثمانيين هو التفكير في الاستيلاء على طرق التجارة ومراكزها في ألشرق العربي، ولم يجدوا وسيلة لتحقيق ذلك إلا الحروب التي تستروا تحت شعاراتها المدينية والتي اعتبرها البعض امتداداً للحروب الصليبية "، ومن الآراء في الأسباب الاقتصادية ما يشير إلى أن الحروب الصليبية كانت إحدى الوسائل الجديدة المباشرة للاتصال بطرق التجارة الشرقية، وأنها السبب فيما يسمى باكتشاف آسيا في القرن الثالث عشر. والحقيقة التي نراها هي أن الحروب الصليبية كانت إحدى مظاهب الاستعمار عن طريق التوسع وامتلاك البلدان الإسلامية في المشرق والسيطرة الاقتصادية على أسواق الشرق في العصور الوسطى. والـذي يفسـر لنــا ذلك، الحالة الاقتصادية والاجتماعية السيئة، ونعنى بها حالة الضنك والضيق التي عاشها أهل الغرب المسيحي وقتذاك، وخاصة بعد أن أصيبت أوروبا بالوباء الذي انتشر فيها سنة ١٠٩٤م، والذي امتد من الفلاندرز إلى بوهيميا، ثم المجاعة التي حدثت في اللورين في العام التالي (١٠٩٥)، ولذلك كان تفكير العامة والدهماء والسوقة في أوروبا محصوراً في الاشتراك في هذه الحروب الصليبية تخلصاً من حياة الفقر والعوز التي يحيونها، فخرجوا بالآلاف يشتركون في هذه الحروب(١)هر بأ من حياة القسوة والحرمان وشظف العيش التي كانوا يعيشونها. على أن هناك رأياً

Barker; op. cit. P. 22(1)

يقول إن الحروب كانت منفذاً للرومان يهربون منه خوفـاً من الاعتراف بتدهــور الدولة والمجتمع الروماني، خصوصاً بعد أن سيطرت عليهما العناصر الجرمانية. ولكن فيما يبدو أن العناصر الجرمانية رأت في هذه الحروب فرصة يظهرون فيها ولاءهم للمسيحية وللكنيسة، ويرضون نزعتهم المحية للحروب والارتحال''.

ولم تخل دوافع الحروب الصليبة من الأغراض الشخصية (()، ولتحقيق هذه الأغراض ابتكرت الكنيسة الحرب الصليبة الأولى، وهي التي أطلقت اسم الحرب المقدسة على هذه الحروب (() المقدسة على هذه الحروب (() البياوات يهدفون إليها، وألتي كانت مخالفة لأغراض الكنيسة. ومعنى هذا أن الأغراض الشخصية للبابوية ساقت المسيحين لخوض غمار هذه الحروب تحت ستار من الذين، وبواجهة تحمل اسم الكنيسة.

وقد بدأت البحوث التاريخية مؤخراً تركز حول هذا الموضوع ، باعتبار أن قيام الحركة الصليبة كان مرده أولاً وآخراً إلى أطماع البابوية ورجال الكنيسة الذين النفوا بفعل العوامل الشخصية لتحقيق أغراض بعيدة عن الجوانب الدينية . وأن ما ذكره المؤرخون المعاصرون للحروب الصليبية عن أسبابها وعواملها فيه اختلاف كبير، وتحيط به الشكوك، وتغمره الاسساطير. فإلى وقت قريب كان الاعتقاد السائد أن الحملة الصليبية الأولى إنما تحركت صوب المشرق بناء على طلب الامبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين ، الذي أرسل خطاباً إلى الكونست روبرت أمير الأراضي الواطئة (هولندا) يطلب فيه إغاثة الامبراطورية أمام هجمات الاتراك السلاجقة وتوسعاتهم في أراضي الدولة البيزنطية .

والحقيقة أن الاختلاف كبير بين علماء التاريخ، فالمؤرخون الألمان ينادون بصحة هذا الخطاب ويرون أنه إن لم يكن هو النص الأصلي، فهو علمى الأقــل صورة أخرى منه تحوي نفس المعنى، وإن كان بأسلوب مغاير. ويؤيد هذا الرأي المؤرخــان المعروفـان (هاجنـماير) Hagenmeyer وروريشــــت Rohricht (۱۰).

<sup>(</sup>١) عاشور: العلاقات كم ص ؟ \

<sup>(</sup>٢) يرسف: الدافع الشخصى (بحث بمجلة كلية الأداب/ اسكندرية ١٩٦٣).

Barker, op, cit. P.21 (7)

<sup>(</sup>٤) Grousset, Crois, I, p.2 and n2 (راجع مناقشة هذه الأراء بالتفاصيل).

ويقف المؤرخون الفرنسيون معارضين تماماً لهذا الرأي، وينفسون تماماً أن الامبراطور الكسيوس قد أرسل أي خطاب إلى الكونت روبرت، ويؤيد هذا الرأي مؤرخان معروفان هما (شالندون) Chalandon وشارل ديل Charl Diehl ، وقد تابعهما كثير من المؤرخين المحدثين من أمثال Vasiliev ورانسمان Runciman ، وأستروجورسكي Ostrogorsky ورانسمان المؤرخة الإمبراطور الكسيوس في كتابها عن حياة أبيها الاعتباد ما كتبته المؤرخة قالت إن أباها لم يكن يعرف شيئاً عن الحركة الصلية ، وأنه علم بقدوم الفرنج عن طريق الإشاعات والاقاويل ، وتذكر بصراحة أن الصلييين الغربيين اتخذوا من مسألة الاسيلاء على أورشليم (بيت القدس) ستاراً يخفون وراءه مطامعهم التي أجمعوا عليها ، ألا وهي خلع الامبراطور البيزنطي والاسيلاء على عاصمة ملكه .

ومن أمثلة هذه الأغراض الشخصية تكوين إمارة في الشرق لأمير مغامّر هو الابن الأصغرك (جويسكارد)، وكان بوهيمند المنفذ لهذه الفكرة ـ كما أشرت إلى ذلك سابقاً ـ.

ومن الأمثلة على الدوافع الشخصية كذلك أن البابوية أخذت تعمل على ما تحويل الحروب الإقطاعية الخاصة لصالحها، فبدأت تنادي بالمحافظة على ما أسمته سلام الله (Peace of God) وهدنة الله (Treuga Dei) (1) ثم وجهت هؤلاء المحاربين وكانوا من الفرسان إلى الانخراط في سلك الحروب الصليبية، واعتبرت ذلك مرحلة من مراحل الإصلاح الديني للمقاتلين العلمةتين.

وثمة من يرى أن الأسباب التاريخية كان لها دورها هي الأخرى في إذكاء هذه الحروب الصليبة وتوجيهها إلى منطقة الشرق الأدسى، وترجع جدور هذه الأسباب إلى زمن الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب، وسقوط بيت المعدس في أيدي المسلمين سنة ١٣٧٧م، ويدو لنا أن تسامح العرب الفاتحين المغربين لعب الذين أبقوا على اتصال الكنيسة البيزنطية في القدس بالمسيحيين الغربيين لعب

Anna Comnen; Alexiad, p. 250(1)

Barker; op, cit, p, 12 nots 2 (Y)

دوره في إخفاء روح الكراهية التي كانت كامنة عند البيزنطيين والتي انتقلت إلى الأوروبيين لامتداد موجة الفتوحات الإسلامية ولم يتمكنوا من إشعال نار الحرب مرة أخرى لعدة قرون، وإن كان ذلك يرجع في حقيقة أمره إلى قوة ونفوذ العالم الإسلامي وسيطوة روح الإسلام على المجتمعات التي دخلت في الإسلام رغبة وليست رهبة، وإلى ضعف واضمحلال العالم المسيحي وسقوطيه في أيدي المسلمين في الشرق، ثم في الغرب بعد ذلك.

ولذلك يرجع بعض المؤرخين بداية الحروب الصليبية إلى منتصف القرن العاشر الميلادي حينما وجه الامبراطور البيزنطي قسطنطين السابع (٩١٣ - ٩٥٩م) حروبه ضد المسلمين في الشرق لاسترداد الأراضي المقدسة، التي كان المسلمون قد فتحوها منذ بضع قرون مضت، وفي هذا الصدد يذكر المؤرخ الفرنسي Rambud أن قسطنطين السابع بدأ بأعماله هذه عصر الحروب الصليبية بالنسبة للشرق والعزب على حد سواء ١٠٠٠

والحقيقة أن الحروب الصليبية ليست وليدة عامل واحد من هذه العوامل ، وإنما هي نتيجة لتفاعل هذه العوامل مجتمعة ، حيث لعبت دورها في توجيه هذه الحروب ، والتحكم في مصائرها . وقد دفعت هذه الحروب الصليبة الألوف العديدة من المسيحين الذين هرعوا إلى حمل الصليب وتعليقه على ملابسهم أو في أعناقهم ، وكان ذلك مؤشراً إلى نوبة الحماس الديني المتدفق، كالذي قام به المبشرون وجماعات إحياء المسيحية بعد الحرب العالمية الثانية .

وكانت النتيجة الطبيعية التي تمخضت عن سياسة البابوية هي ظهور دوح العداوة والبغضاء على نطاق واسع بين الشرق والغرب ، ذلك العمداء الدي لم يخمد في نفوس المسيحيين الغربيين ، وظل متاججاً أكثر من ألف عام خشية امتلاك المسلمين للغرب الأوروبي. فمنذ ظهور الإسلام وبداية انشاره سنة ٦٦٢٦م وحتى وصول الجيوش العثمانية إلى أبواب فينا سنة ١٦٣٨م والفكرة المسيطرة على أذهان الأوروبين أن المسلمين سوف يستولون على الغرب الأوروبي، ولللك

<sup>(</sup>١) توفيق: الدولة البيزنطية، ص١٣٨.

كانت الحروب الصليبية بمثابة رد فعل من قبل الغرب ضد ضغطالشرق الإسلامي، ليحمي نفسه من ازدياد نفوذ الإسلام، الذي تجدد على يد الخلافة العثمانية.

وثمة نتيجة أخرى كان لها أكبر الأثر في نقدم الغرب الأوروبي في مجالات الحضارة، فمملكة ببت المقدسي الصليبة كانت مكاناً لاتفاء الحضارة الغربية الإسلامية، وقد نقل الغربيون الأوروبيون الكثير من جوانب الحضارة الإسلامية، وتعلمت أوروبا الكثير من الحضارة الإسلامية في كل جوانب الحضارة الإسلامية في تعلم فروعها، وقد اعترف غير قلبل من المعتدلين من المستشرقين بهذا الأمر(۱۱)، فقلا المشتركون في الحروب الصليبية إلى بلادهم، خلال القرن الثالث عشر الميلادي، الكثير من علوم المسلمين وثقافتهم وصناعاتهم وطرق معشتهم إلى غير المغن المجوانب الحضارية التي كانت الركيزة الأساسية والأعمدة القوية التي بنى الغرب الأوروبي حضارته عليها. فعن طريق ما نقله الصليبيون من حضارة الشرق التي كانت لا تزال وليدة في مهدها ودخلت مرحلة النهضة والحصور الوسطى التي كانت لا تزال وليدة في مهدها ودخلت مرحلة النهضة والحضارة الحديثة. والشواهد على ذلك جزيرة صقلية التي تفوقت على إمارة بيت المقدس الصليبية في والشواهد على ذلك جزيرة صقلية التي تفوقت على إمارة بيت المقدس الصليبية في كثير من جوانب الحضاوة، ومدن إسبانيا الإسلامية (غرناطة، وقرطة، وطليطلة) وغيرها، وما غرسه المسلمون فيها من علوم وفنون وثقافة كانت إحدى الركائن والأساسية لعلوم وثقافة الغرب الأوروبي.

 <sup>(</sup>١) واجع، مونكه: شمس العرب تسطع على الغرب (مترجم من الألمانية)، ميتز: الحضارة العربية في
 Gottschalk, Al-Kamil von Egypten-Vorwort

### الفصل السادس

## الحملة الصليبية الأولى

أرسل الامبراطور البيزنطي ألكبوس كومنين بالاستغاثة إلى البابا أوربان الثاني، فوصلت إليه أثناء انعقاد مجلس كليرمون الديني في نوفمبر سنة ١٠٩٥م (ذي الحجة ٤٨٨ هـ)، ومن الواضح أن الامبراطور ألكسيوس تعمد إرسال هذه الاستغاثة في هذا الوقت بالذات، لكي يثير حماس البابا أوربان الثاني وبقية أعضاء المجمع الديني ضد السلاجقة، وقد تناسى ألكبيوس ما كان قائماً بينه وبين الامبراطورية الرومائية الغربية وكنيستها تمن عداوة، وكانت الاستغاثة تتضمن الدعوة إلى نصرة المسلمين حيث يوجد المعلميا المعلمين حيث يوجد بله الصليب المقدس (الدي صلب عليه المسيح المحافون».

انتهز البابا أوربان الثاني فرصة هذه الاستغانة، وبعث بندائه التاريخي إلى كل المسيحيين الغربين في أوروبا لنجدة الكنيسة الشرقية، واستخلاص الصليب المقدس (كما يزعمون)، ودعا إلى الاستعداد لحرب مقدسة ضد المسلمين، واستند فيما دعا إليه من الإعداد لهذه الحرب المقدسة إلى بعض الأخبار التي كانت تزعم سوء معاملة السلاجقة للحجاج المسيحيين الغربيين، وتوسع السلاجقة في أراضي الامبراطورية البيزنطية واستيلائهم على أنطاكية ذات المكانة الروحية العالية عندهم، وطرد البيزنطين منها(")، وألهب بطرس الراهب مشاعر الناس بخطبه الحماسية، وكلامه الملتهب، فالتف من حوله الألوف من الرجال والشباب يؤيدون قيام هذه الحملات الصليبة، ويشتركون فيها.

Runciman; op. cit. P. 99(1)

Barker; op. cit. P. 9 (Y)

Cam. Med. Hist, Vol V; 270; Thompson; Hist; of Mid. Ages, P. 198 (T)

تكونت الحملة الصليبية الأولى من قمسين، عرف القسم الأول منها باسم. حملة الشعوب، أو حملة الفقراء.

والقسم الثاني باسم حملة الأمراء، وكان بطرس الناسك على رأس الحملة الأولى، فأخذ يلهب حماس الفقراء بخطبه الحماسية، وقد امتطى حماراً ينتقل به من مدينة إلى أخرى، فاجتاز فرنسا، وسار على امتداد نهر الراين، وتمكن بفضل أسلوبه الفصيح أن يجذب إليه حضوداً كثيرة من الفقراء، تكونت منهم خمسة جيوش في إبريل سنة ١٩٦٦م، لقي الجيش الأول وكان يقوده فولشر، صديق أورليان، والجيش الثاني وكان يقوده جوزشالك، الدمار الكامل على أيدي الهنجاريين (أهل المجر) بسبب ما ارتكبه جنود هذين الجيشين من أعمال السلب والنهب والتخريب أثناء مرورهم بأراضي هنجاريا، أما الجيش الثالث فقد دخل مع اليهود الموجودين في المدن الواقعة في وادي نهر الراين في قتال أسفر عن قتل حوالي عشرة آلاف منهم، وتبددت جنود هذا الجيش الصليبي، وتبعثرت بقيته في بلاد الهنجار (المجر).

أما الجيشين الأخيرين فكان أحدهما بقيادة والتر المفلس Peter the Frommer وقد Penniless والثاني بقيادة بطرس الناسك نفسه Peter the Frommer وقد تمكن هذين الجيشين من الوصول إلى القسطنطينية دون أن يدخلا في صراع أو قتال مع بلغاريا أو الممجر، إلا أن جيش بطرس الناسك قد نقص عدده، وساءت حالة جنوده، بسبب متاعب الارتحال وعدم كفاية المؤن. ولكن بمجرد وصول هذين الجيشين إلى القسطنطينية ارتكب جنودهما الكثير من الفظائم في داخل الامبراطورية البيزنطية نفسها، على الرغم من المعاملة الطيبة التي قدمها الامبراطور ألكسيوس كومنين إليهسم (١٨٠١-١١٨٨/ ٤٧٤هـ) إلا أن المدين الجيشين لقي جنودهما الهلاك كذلك على أيدي الأتراك السلاجفة في آسيا الصغرى، ولم يبق من آثارهما سوى تلال من العظام لتكون خير شاهد على ما انتهت إليه حملة الشعوب، على أن القدر أبعد بطرس الناسك من هذا المصير، لأنه كان قد تخلف في القسطنينية.

# موقف الامبراطور البيزنطي من الصليبيين

عرف القسم الناني من الحملة الصليبية الأولى باسم حملة الأمراء، حيث كانت بقيادة عدة أمراء، لكل منهم اتجاهاته وجنده وسياسته الخاصة، مما جعل تلك الحملة في حقيقة أمرها عدة حملات، ربما عملت أحياناً في اتجاهات متعارضة (()، وسلكت طرقاً مختلفة في مسيرها وقد ضمت هذه الحملة أربع حملات (مجموعات) كبيرة هي:

الحملة الأولى: ضمت فرسان منطقة اللورين الفرنسية، وزعيمها الـدوق جودفري دي بوايون وأخوه بلدوين البولوني.

الحملة الشانية: ضمت الفرسان النورمانيين من الممليكة النورمانية (النورمندية) التي نشأت في جنوب إيطاليا، وأميرها بوهيمند بن روبير جويسكارد ومعه ابن أخيه تنكريد.

الحملة الثالثة: ضمت فرسان منطقة بروفانس في جنوب فرنسا، وأميرهما ريموند الرابع أمير تولوز وبروفانس، وكان يرافقه المندوب البابوي أديمار تعبيراً عن زعامة البابوية للحركة الصلبية في الشرق (").

الحملة الرابعة: ضمت فرسان المنطقة الشمالية من فرنسا، وفرسان دوقية نورمانديا الفرنسية، وأميرها روبيرت دوق نورمانديا<sup>(۱۱)</sup>.

ملكت الحملة الأولى الطريق البرية المحاذية لنهري الراين والدانوب، أي أنها سلكت طريق هنغاريا (المجر الحالية)، وكان الهنغاريون ما زالوا يحملون الكثير من الكراهية والحقد والضغينة للصليبين، بسبب ما ألحقت بهم حملة

<sup>(</sup>١) حبثني: الحرب الصليبية الأولى، ص٥٠.

Grousset; op. cit . I P. 24-25.(Y)

Setton; op. cit I, P. 268(\*)

الشعوب التي قادها بطرس الناسك، وفولكمار، وإميخ (١٠). ورأى جودفري أمير المحملة التي يقودها، الحملة (المجموعة) الأولى أن يطمئن أهل هنغاريا تجاه الحملة التي يقودها، فاجتمع مع كولمان ملك هنغاريا على الحدود الهنغارية الألمانية، وقلم أخاه بلدوين البولوني كرهية لليه حتى تعبر القوات الصليبية دون ارتكاب حوادث سلب ونهب.

وصل جودفري بقواته الصليبة إلى حدود الدولة اليزنطية في نوفمبر سنة (١٠٩٦م/ ١٠٩٩هـ)، وبوصوله بدأ صراع المصالح وتصادمها بين المسيحية الشرقية والمسيحية اللاتينية الغربية، أو ما يسميه البعض (المسألة الصليبة في تاريخ الامبراطورية البيزنطية)<sup>(۱)</sup>. فقد وضع الامبراطور ألكسيوس كومنين لنفسه سياسة ثابتة نحو الصليبيين، سار عليها خلفاؤه من الأباطرة البيزنطين مدة قرن من الزمن.

تتلخص هذه السياسة في استغلال الحركة الصليبة وتسخيرها لتحقيق ...
أهداف الامبراطور من حيث استعادة كل الأراضي البيزنطية التي استولى المسلمون عليها منذ بداية عهد الفتوحات الإسلامية . وأن تكون هذه الحملات الصليبية تحت قيادته ، تعمل بأوامره ، وتحمل رايته . لأنه كان ينظر إلى هذه الحملات باعتبارها نجدات سريعة وفي قوية وكبيرة أراست لنجدنة المسيحية في الشرق في معركتها ضد المسلمين لطود السلاجقة من الأراضي التي استولوا عليها في آسيا . لا سيما وأن الدولة البيزنطة تحملت وحدها الضربات المتثالية من هؤلاء السلاجقة أثناء توسعاتهم في أراضيها ، وأنها وحدها تولت عبء الدفاع عن الأماكن المقلسة في الشرق ضد إغارات المسلمين طوال عدة قرون ، فلا أقبل من أن يتولى ي الشراطور البيزنطي قيادة الجيوش الصليبية التي أخذت تفد من الغرب الأوروبي منذ أواخر القرن الحادي عشر الميلادي لمحاربة المسلمين.

وصل جودفري بقواته وعسكر أمام أسبوار القسطنطينية في ديسمبر (١٠٩٦م ٤٩٠ هـ) وخشى الامبراطور البيزنطي من كثرة عدد جنود هذه الحملة

<sup>(</sup>۱) فرح: أوروبا العصور الوسطى، ص٢١٣ـ٢١٣.(۲) عاشور: العلاقات، ص٩٩.

(١٥٠٠ جندي)، وقدر خطورتها على دولته، وعلى مصالحه الشخصية، ووجد أن خير وسيلة لتجنب هذه الأخطار هي أن ينفذ سياسته التي رسمها للنعامل مع الصلبيين، فأرسل إلى جودفري مرحباً به وطلب منه الحضور إليه ليقسم يمين الولاء للامبراطور، وأن يكون هو وقواته تابعاً له، وأن يتعهد برد كل الأراضي التي يستولي عليها من المسلمين إلى الدولة البيزنطية (١٠).

رفض جودفري تلبية الدعوة لأنه لا يستطيع أن يقسم مثل هذا اليمين وهو تابع للامبراطور هنري الرابع في الغرب الأوروبي، ثم إنه لا يستطيع أن يكون تابعاً للامبراطور البيزنطي حامي الكنيسة الأرثوذكسية، بينما هنري الرابع وجودفري نفسه كاثوليكي المذهب، وأنه خرج على رأس الحملة تنفيذاً لدعوة البابا أوربان الثاني حامي المذهب الكاثوليكي "، وما بين الامبراطوريتين والكنيستين من خصومة غير خاف على أحد. لذلك أخذ جودفري يماطل ويسوف في قبول دعوة الامبراطور الكسيوس كومنين حتى تصل بقية الحملات الصليبية التي خرجت معه، لا يتخذ الأمبراطور البيزنطي، وحتى لا ينضرج جودفري بمثل هذا القوار فيصبح سابقة خطيرة، وأمراً ملزماً للحملات التي تجيء بعده على أن بعض المراجع تنسب تسويف ومماطلة جودفري في قبول دعوة الكسيوس كومنين إلى خوفه على نفسه من غدر الامبراطور، ولذلك طلب جودفري رهائن تبقى لدى قواته لحين عودته من عند الامبراطور، ولذلك طلب جودفري اعتبى المبراطور سالماً، وهو الطلب الذي احتره الامبراطور الكميوس كومنين إلى خوفه على نفسه من غدر الامبراطور سالماً، وهو الطلب الذي اعتبره الامبراطور الكميوس كومنين إلى خوفه على نفسه من عدر الامبراطور سالماً، وهو الطلب الذي اعتبره الامبراطور الكميوس كومنين إلى خوفه على نفسه من عدر الامبراطور سالماً، وهو الطلب الذي اعتبره الامبراطور الكميوس كومنين إلى خوفه على نفسه من عدر الامبراطور سالماً، وهو الطلب الذي

لجأ الامبراطور ألكسيوس كومنين إلى الضغط على جودفري ليغمه على حلف اليمين، فمنع عنه وعن قواته الصليبة التموينات التي كان يرسلها إليهم، فرد الصليبيون على الامبراطور بهب وسلب وتخريب ضواحي العاصمة (القسطنطينية)، فاضطر الامبراطور ألكسيوس إلى العدول عن قراره، وسمح للصليبين بالإقامة في ضاحية بيرا Pera من ضواحي العاصمة حماية لهم من قصوة البرد والشتاء، وربما ليسهل عليه مراقبتهم ومعرفة تحركاتهم.

Runciman; op. cit. I.P. 149(1)

<sup>(</sup>٢) عاشور: البعلاقات، ص١٠٢.

في هذه الأثناء وصلت أخبار قدوم المجموعة الثانية (الحملة) بقيادة بوهيمند عن طريق مقدونيا وخشى الامبراطور ألكسيوس من التقاء هذه القوات الصليبية معاً، فمنع التموينات مرة أخرى عن جودفرى في إبريل (١٠٩٧م/ ٩٤٠هـ) فأدى هذا إلى التصادم بين الصليبيين والبيزنطيين، فقام الصليبون بسلب ونهب بيرا Pera ثم أحرقوها، وزحفوا إلى أسوار القسطنطينية نفسهـا، واضطر الامبراطـور البيزنطي أن يأمر بالهجوم علمي الصليبيين وإبعادهم عن أسوار عاصمته منعـاً لأخطارهم وحماية لبلاده ، ولم يصمد جودفري وقواته أمام ضربات البيزنطيين ففروا جميعاً، وأضطروا إلى مسالمة الامبراطور ألكسيوس كومنين، وتعهد جودفري بتسليمه كل الأراضي التي كانت ملكاً للدولة إلبيزنطية قبل موقعه مانيز يكرت١١٠ والتي سيستردها الصليبيون من السلاجقة الأتراك، وحلف له يمين الولاء، وبذلك تحقق هدف الامبراطور البيزنطي ووضع الحملة الصليبية في خدمته وخدمة الدولة البيزنطية. ولكي بعبر الامبراطور ألكسيوس كومنين عن رضائه عن جودفري غمره بالهدايا الثمينة، والأموال، وأمده بخيول مطهمة، وزاد في تموينات القوات الصليبية زيادة كبيرة، ثم سمح له ولقواته بعبور البسفور إلى الشاطيء الأسيوي، قبل أن تصل حملة بوهيمند بقليل، وبذلك نجح الامبراطور ألكسيوس كومنين في تنفيذ سياسته وتحقيق هدفه في جعل جودفري وقواته تابعين له، ومنع التقاء قوات الحملتين الصليبيتين معاً (جودفري وبوهيمند) وتجمعهم أمام أسوار القسطنطينية ليتمكن من مفاوضة كل فريق على حدة.

#### الحملة الثانية (بوهيمند):

نحرج بوهيمند على رأس مجموعته من النورمان الموجودين في جنوب إيطاليا وصقلية، فوصلوا إلى أفلونا Avlona على شاطىء البانيا، ومنها إلى البلقان ثم إلى مشارف القسطنطينية. وقد سببت أخبار هذه الحملة قلقاً بالغاً في الامبراطورية البيزنطية، نظراً لوجود بوهيمند أكبر أبناء روبرت جويسكارد الذي ما زالت محاولت غزو الدولة البيزنطية وتهديده للقسطنطينية سنسة

Runciman; op. cit, I P. 151 (1)

(١٠٨١م ٤٧٤ هـ) ماثلة في الأذهان، والحقيقة أن بوهيمند لم يكن طامعاً في القسطنطينية مثل والده، ولكنه كان يطمع في إقامة إمارة صليبية له وللنورمان في آسيا الصغرى على حساب الأتراك السلاجقة والبيزنطيين معاً<sup>(١)</sup> وكان برنو ببصره إلى مدينة أنطاكيا على وجه الخصوص.

ونتيجة لعدم اعتداء قوات بوهيمند على أهالي العناطق النبي مروا بها في البلقان وبيزنطة أمر الامبراطور ألكسيوس كومنين بإمداد هذه القوات بما تحتاج إليه من تموينات حتى تصل إلى القسطنطينية.

وصل بوهيمند بقواته إلى مشارف العاصمة البيزنطية بعد وقت قصير من مغادرة جودفري وقواته لها (إبريل ١٩٧٨م/١٩٥ هـ)، وسمح الامبراطور لبوهيمند بالدخول إلى العاصمة بمفرده لمقابلته، لأنه كان يرى في بوهيمند أنه أخطر الزعماء الصليبين وأذكاهم وأشدهم مراساً للحرب، ولأن قواته كانت على جانب كبير من حسن الإعداد والنظام والتسليح (۱۱)، ولكي يحقق بوهيمند هدفه في تكوين إمارة له، دخل في طاعة الامبراطور البيزنطي وأقسم له يمين الولاء، فغمره الامبراطور بالهدايا والأموال مشل سلفه جودفري، إلا أن بوهيمند طلب من وعده بمنطقة إقطاع واسعة حول أنطاكيا، وهكنا، فواقق الامبراطور على طلبه، الهدف الذي جاء من أجله على رأس الحملة. ويعتبر هذا الانفاق المبرم بين الامبراطور ألكسيوس كومين وبوهيمند تحديداً لمولد إمارة أنطاكيا النورمانية التي لعبت دوراً بارزاً وخطيراً في تاريخ الصليبين بالشام. وقد سمح الامبراطور المبوعير في أواخر إبريل ١٩٩٧م حيث انضموا إلى جودفرى دى بوايون وقواته لحين وصول بقية الحملة.

الحملة الثالثة (ريموند)

ارتحلت الحملة الثالثية وعلى رأسها الأمير ريمونيد في أكتوبس

<sup>(</sup>١) عاشور: العلاقات، ص١٠٧.

Runceman, op. cit, I. P. 157. (Y)

19. ١ م/ ١٩٨٩ عد فعبرت شمال إيطاليا إلى كرواتيا فدلماشيا وألبانيا ومقدونيا ثم القسطنطينية، وقد صادفت قوات هذه الحملة بعض العقبات أثناء حصولها على التموينات، نظراً لشعور العداء لدى البيزنطين تجاه الصليبين. وعندما وصلت الحملة إلى خارج القسطنطينية سمح الامبراطور الكسيوس بدخول ريموند بمفرده للعاصمة لمقابلت، ثم طلب منه أداء اليمين بالتبعية للامبراطورية البيزنطية كما فعل سابقوه. فرفض ريموند هذا الطلب صواحة وبشدة قائلاً للامبراطور: إنسي لم أحمل الصليب لأخضع لسيد غير السيد المسيح، ولم أغادر بلادي لأحارب من أجل سيد غير السيد المسيح، ولكنه أعرب عن موافقته لإعلان تبعيته للامبراطور البيزنطي إذا خرج الامبراطور نفسه على رأس القوات الصليبية وقادها في حروبها ضد المسلمين (۱۰).

تأزمت الأمور بين ريموند والامبراطور الكسيوس، ووصلت حدتها إلى توقع حدوث صدام مسلح بين الجانين، وتدخل جودفري وأقنع ريموند بعدم جدوى الصراع، وانتهز بوفيمند هذه الفرصة ليتقرب إلى الأمبراطور البيزنطي فأعلن بصراحة عن وقوفه إلى جانب الامبراطور الكسيوس كومنين، ويرجم السبب في ذلك إلى العداوة المستحكمة بينه وبين ريموند، عندثذ اضطر ريموند أن يقسم على احترام حياة الامبراطور وشرفه، وألا يقوم هو ورجاله بعمل يسيء إليسه، وبذلك تخلص من حلف يمين الولاء والثبعة للامبراطور.

#### الحملة الرابعة (روبرت):

خرج روبرت أوف فلاندرز أمير منطقة نورمانسديا ـ وهسو ابسن وليم الفاتح ـ زعيماً على قواته من الصليبيين وجلهم من الفرنسيين، ومرت الحملة بإيطاليا وباركها البابا أوربان الثاني، ثم أبحرت في إبريل (١٠٩٧م/ ٤٩٠هـ) في سفن إلى البلقان، ومنها سارت في البر إلى القسطنطينية ولم ترتكب قوات هذه الحملة من أمور السلب والنهب والتخريب مثلما ارتكبت الحملات السابقة لها، ولم يمانع زعيم الحملة روبرت ومعه صهره سنفن من أداء يمين الولاء والتبعية

Cam - Med. Hist. Vol. V, p.283. (1)

للامراطور ألكسيوس كومنين، ولذلك أغدق الامراطور عليهما وعلى جنودهما الكثير من الأموال والإمدادات والتموينات، ثم سمح لهم بالعبور كذلك إلى شاطىء آسيا الصغرى ليلحقوا بزملائهم الصليبيين، الذين كانوا قد بدأوا في ضزب الحصار على مدينة نيقية.

# الفصل السابع

# تأسيس الإمارات الصليبية الحرب ضد الأتراك السلاحقة

#### سقوط مدينة نيقية:

تابعت القوات الصليبة وضربت حصاراً شديداً على مدينة نقية ، عاصمة الأميز قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش (١) ومن الواضح أن الصليبين كانوا لا يستطيعون التقدم داخل آسيا الصغرى تاركين نيقية خلفهم بأيلتي السلاجقة ، مما يهددهم ويهدد خطوطمواصلاتهم مع الامبراطورية البيزنطية لأخطار جسيمة . وقد ساعدت الظروف الصليبين لأنهم وجهوا ضربتهم إلى نيقية في وقت كان أميرها قلج أرسلان ومعظم جنوده غائبين عنها ، حيث كانوا يدافعون عن الحدود الشرقية لإمارتهم ضد إغارات الدانسمند جبرائيل (٢) ، الذى اعتدى على مدية ملطية .

ويبدو أن الأمير قلج أرسلان استهان بقوة الصليبين عندما وصلته أخبار حصارهم لبلده نيقية ، باعتبار أنه سبق أن قضى تماماً على أتباع بطرس الناسك، وأن هذه المجموعة الصليبية لا تعدو أن تكون مثل سابقتها، وربما زاد في اطمتان قلج أرسلان ما وصله من أنباء كاذبة دسها الامبراطور البيزنطي عليه واسطة جواسيسه ، تغيد بأن الخلاف مستحكم بينه وبين الصليبين حتى يؤخذ على فجأة . وقد ترتب على استهائة قلج أرسلان أن ضرب الصليبيون الحصار بشئة على نيقية في مايو (١٩٩٧ م/ جمادى الأولى ٤٩٠ هـ) ودخل الفريقان في معوكة برة قتل فيها من الجانين أعداد كثيرة من الجنود .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، حـ1 ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) فرع من فروع قبائل الاتراك السلاجفة.

واصل الامبراطور البيزنطي مساعداته وإمداداته للصليبين حسب الإثفاقية الشاملة التي عقدها مع المصليبين قبيل تحركهم إلى نيقية، ويشست حامية نيقية السلجوقية وفكرت في الاستسلام، ولكنهم خشوا على أنفسهم من انتقام الصليبين منهم نظراً لما أنزلوه بهم من القتل فاتصلوا سراً بالامبراطور البيزنطي، وإعلنوا استعدادهم لتسليم نيقية إليه، وكان الامبراطور لايزال متخوفاً من تنكرد وريموند اللذان رفضا أن يقسما يمين الولاء والتبعية له، ووجدها فرصة ففاوض أهل نيقية سراً، وتعهد لهم بتأمين أرواحهم وممتلكاتهم، ولم يلبث الصليبون أن فوجشوا بالأعلام البيزنطيون المدينة بوم ٢٦ يونيه (١٩٠٧م/ رجب ٤٩٠هم) بعد آن مكت في ألدي السلاجعة ست عشره سنة أن فتحوها، وبعودة نيقية إلى البيزنطين عادت إليهم كل الأراضي التي كانت في حوزة المسلمين بتلك المنطقة (١٠).

# موقعة ضورليوم:

ترتب على سقوطنيقية أن ارتفعت الروح المعنوية عند الصليبين، وتشجعوا على مواصلة الزحف للاستيلاء على ضورليوم، وقد شاركهم في هذا الزحف قوة بيزنطية صغيرة بقيادة تاتيكوس تمبيراً عن مشاركة الامبراطور البيزنطي لهم في هذه الحرب. وعند مرتفعات ضورليوم التقت جموع من الصليبين بزعامة بوهيمند وتنكرد بقوات السلاجقة الاتراك آلذين نبذوا علافاتهم واتحدوا لمواجهة هذا الخط الداهم عليهم، ودخل الفريقان في معركة سريعة كادت الهزيمة أن تصيب الصليبين فيها، لولا وصول نجدات سريعة إليهم غيرت مجرى المعركة، وقلبت موازين الحرب، وأحرز الصليبيون انتصاراً كبيراً على السلاجقة وأبناء عمومتهم الدانشمند وسقطت صورليوم في يوليه ١٩٠٧م، واستولى الصليبيون على كثير من المنائم والمؤن، وبهذه الموقعة أصبح واضحاً أن قوة جديدة هي قوة المسيحين المغربين ظهرت على مسرح التاريخ في منطقة الشرق الادنى، بعد أن هزموا قوة الخربين ظهرت على مسرح التاريخ في منطقة الشرق الادنى، بعد أن هزموا قوة الدراك السلاجقة التي عجزت الامبراطورية البيزنطة عن هزيمتها.

Stevenson; Med Hist, p. 299. (1)

#### سقوط هرقلة:

ما أحرزه الصليبون من نصر دفعهم إلى مواصلة زحفهم إلى مدينة هوقلة وهم في طريقهم إلى الشام. وعند هوقلة التقى الصليبون بجيش من السلاجقة بقيادة الأمير حسن أميركيادوكيا، ودخل الفريقان في حرب خاطفة، قاد فيها الأمير بوهيمند القوات الصليبية بحذق ومهارة، فأنزل الهزيمة بجيش السلاجقة، وفرت جموع من الجنود طلباً للحياة.

وصلت قوات من الصليبين نحو قيلقية جنوب شرقي آسيا الصغرى، واتخذت بقية القوات مسيرها نحو قيصرية في الشمال الشرقي، ونجحت هذه القوات في الاستلاء على قيصرية في ستمبر (١٠٩٧م / ٤٩٠ هـ)، ثم اتجهت بعد ذلك إلى مرعش، وكان معظم أهلها من الأرمن المسيحيين، وهؤلاء قدموا كثيراً من المساعدات للبيزنطين والصليبين، وقد أبقى القائد البيزنطي تاتيكوس على حكم مرعش نظير ما قدمه من مساعدات، بعدماً دخاتها القوات البيزنطية والصليبة في أكتوبر ١٩٩٧م.

عند مرعش انفصل بلدوين بقواته واتجه نحو تل باشر قاصداً الرها Edessa بينما واصلت بقية القوات الصليبية بقيادة بوهيمند النورماني زحفها مستخدمة الطريق السريع Quicke Road (متجهة نحو أنطاكيا. وبذلك بدأت الحرب الصليبة في الشام.

#### تأسيس إمارة الرها (بلدوين):

اعتمد بلدوين البولوني في تنفيذ خطته لتأسيس إمارة صليبية في الرها على العناصر المسيحية التي تسكن المنطقة، وركز اهتمامه في الانصالات مع الارمن، لعبلهم إليه ونظرتهم له باعتباره محرراً لهم. وعن طريق مساعدة العناصر المسيحية تمكن بلدوين من الاستيلاء على الراوندان وتل بانسر، حيث جاءته سفارة من ثوروس حاكم مدينة الرها تدعوه للخول المدينة، وكان ثوروس رجلاً مسئاً ليس له من يرث الحكم بعده، وكان معيناً على الرها من قبل الاتراك السلاجقة منذ أن

<sup>(</sup>١) النبراوي: العلاقات السياسية، ص١٣٧ معتمدة على كتاب الأكسياد، لأنا كومنين.

تمكن من استردادها من أيديهم سنة (١٠٩٤/ ٤٨٧ هـ)، لأن معظم أهلها من الأرمن المسيحيين، والمسلمون بها قليل(۱)، ولكنه كان مكروماً من المسيحيين والمسلمين، ويبدو أنه أراد أن يدعم مركزه في المدينة عن طريق اتصاله ببلدوين، الذي أخذت انتصاراته تمهد له الطريق، ولأنه كان لا يريد للمسلمين أن يسيطووا على المدينة من بعده. ولهذا تضافرت الظروف السياسية في المنطقة مع خطة بلدوين في تحقيق هدفه حيث دخل مدينة الرها في فيراير (١٩٩٨م/ ١٩٦٩هـ)، يحيط به ثمانون فارساً وسط ترحاب أهلها وحفاوتهم به، وغيطة رجال الكنيسة الأرمينية واستقبالهم له.

ويبدو أن ثوروس أراد أن يتخذ من القوات الصليبية جنوداً مرتزقة تعمل بأوامره، وأن يجعل من بلدوين قائداً له، ولكن بلدوين رفض هذه الفكرة، ورحب بأن يكون وريثاً وشريكاً له في الحكم، وقبل ثوروس بهذه الشروط (٢) التي لا تضيره طالما هو على رأس الحكم . ولكن أهالي الرها دبروا مؤامرة ليتخلصوا من ثوروس، ومع أن جمهرة من المؤرخين ترى تبرئة بلدوين من تدبير هذه المؤامرة، إلا أنه كان يعلم بها تماماً، ويعرف أهدافها لأن المتآمرين اتصلوا به سِراً وأطلعوه على خطتهم التي تنفق ومصلحته الشخصية، وإن لم يشترك فيها.

نجح المتآمرون في حصار قصر ثوروس، الذي طلب السماح له ولأسرته باللجوء إلى ملطية ورفض المتآمرون طلبه، وهجموا عليه وقتلوه، وقلد أهالي الرها الإمارة إلى بلدوين، الذي أعلن قيام أول إمسارة صليبية في الشسام في مارس (١٩٩٨م/ ١٩٩ هـ)٣٠.

استعمل بلدوين سياسة التقارب والملاينة مع أهل الرهما، وتنزوج الأميرة أردا Arda الأرمينية، ولكن هذه السياسة لم تدم طويلاً، نظراً لتعالي الصليبيين عليهم، وعدم الاختلاط بهم، ومحاولة الظهور بمظهر الارستقراطية الحاكمة، فقام أهل الرها بتدبير مؤامرة للتخلص من بلدوين وقواته، واتصلوا بالأراقة سرأ

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جـ،١ ص،٢٧٠

Runciman, op. cit.I, P.204 (Y)

<sup>(</sup>٣) بروكليان: تاريخ الشعوب الإسلامية، ص٣٤٦.

للحصول منهم علمى المساعلة، ولكن المؤامرة اكتشفست في ديسمبر (١٠٩٨م/ ١٤٩٦هـ) وأنزل بلدوين أشد العقاب بالمتآمرين، فصادر ممتلكاتهم، واستولى على أراضيهم ووزعها على قواته، لنزداد قوتهم، وتتم لهم السيطرة على حكم الرها.

### تأسيس إمارة أنطاكيا (بوهيمند)

وصلت القوات الصليبة بقيادة بوهيمند النورماني إلى أنطاكية ، يساعده روبوت دوق نورمانيا Robert of Flanders وريموند الرابع أمير تولوز وبروفانس Remond of Saint Jeel و المنتجة عن المسيحين مع وجبود أقلية من اليونسان والأرمس والسريان والمسلمين، وضربوا على المدينة الحصار، وكان يحميها نطاق قوي من الأسوار الممتدة على طول الروابي المحيطة بها، تلك الأسوار التي أقامها جستنيان، ورممها البيزنطيون، وأعاد تحصينها المسلمون فأصبحت أنطاكيا من المناعة والتحصين بحيث لا يمكن مقارنتها إلا بالقسطنطينة (١٠) وأرسل ياغي سيان (١٠) أمير مناعدة أمير حمص، كما أرسل إلى الخليفة العباسي لنجدة المسلمين في مساعدة أمير حمص، كما أرسل إلى الخليفة العباسي لنجدة المسلمين في أنطاكيا (١٠) ويطلب أنطاكيا (١٠) ويتعون هو وقواته في قلعة المدينة استعداداً لحصار طويل، ويبدو أن ياغي سيان خاف من السريان والأرمن الموجودين في المدينة، فأخرجهم منها، وأمدوهم بالمعلومات والأسرار الخاصة بدفاع المدينة وتحصيناتها، وقد استمر هذا الحصار سعة شهور (١٠) (من أكتوبر ١٠٩٧) إلى ٣ يونيه ١٩٠٨).

حاول ياغي سيان شن هجوم مفاجيء على الصليبيين، فانتهز فرصة ابتعاد

<sup>(</sup>١) أبو الفداء: المختصر، ص٤٩١، يقوت: المعجم، جـ١ ص٢٦٧.

 <sup>(</sup>٢) تذكره بعض المواجع، ياغي يسأن ـ رأجع زامباور: معجم الأنساب، ص ٢٢١، وقد أثرنا الاسم الشائع عنه.

<sup>(</sup>٣) ابن الْقَلانسي: ذيل تاريخ دمشق، ص١٣٤.

<sup>(</sup>٤) عند ابن الأثير: الكامل، جـ، ١ صـ ٢٧٤ (تسعة أشهر).

الصليبيين في أثناء غاراتهم على المناطق المجاورة لنهبها والحصول منها على الميرة والتموينات، ولكنه لم ينجح في محاولته لصعوبة الموقف، والكثرة الهائلة لعدد الصليبيين، ومهارة ريموند في القيادة.

انقسم أمراء الحملة الصليبة على أنفسهم، وأختلف آراؤهم، فقد رأى ريموند ضرورة مباغته القلعة ومهاجمتها، وخالفه خصمه العنيد بوهيمند متعللاً بقرب وصول تنكرد وقواته من الاسكندرونة بالإضافة إلى وضول إمدادات أخرى من أوروبا عن طريق البحر، وفعلاً وصلت قوات تنكرد وارتفعت الروح المعنوية لدى الصليبين عامة، وشنوا هجومهم على أنطاكيا، وهزموا الأتراك السلاجقة، واستولوا على المدينة، وبقي الحصن (القلعة) مستعصباً عليهم، واستمرت الهجمات من الجانبين ، ولم يحرز أيهما نصراً حاسماً على الآخر.

لجاً بوهيمند إلى المناورة السياسية فأعلن في يناير (١٠٩٨م/ صفر في على المرد ١٠٩٨م/ صفر في عن رغبته في العودة إلى إمارته بإيطاليا، لأن وجوده في بلده أصبح ضرورياً، وقد دفعه إلى القيام بهذه المناورة السياسية أنه وقواته أصبحوا بمثابة العمود الفقري للقوات الصليبية التي تحاصر أنطاكيا، وكان غرض بوهيمند إثارة مشاعر الصليبين نحوه، والتمسك بوجوده بينهم، ليضمن لنفسه إمارة أنطاكيا، وقد نجع فعملاً في مناورته، لأن زعماء الصليبين ما عدا ريموند - أمرعوا إليه متوسلين ألا يتركهم أمام أنطاكيا في هذا الوقت العصيب، ووعدوه بتسليم أنطاكيا له فور الاستيلاء عليها، خاصة بعد أن رجع تأتيكوس Tatikios مندوب الامبراطور البيزنطي إلى القسطنطينية تاركاً الساحة لبوهيمند الذي اتهمه بالتآمر مع الأتراك الساجقة ضد الامبراطور الكيوس كومنين، ليجبره على الفراو والعودة.

وفي نفس الوقت أقنع بوهيمند معظم الأمراء الصليبيين بطلب العون من الفاطميين في مصر، لأن الفاطميين كانوا على عداء مع السلاجقة بسبب ما بينهم من صراع على مدن الشام، ولأن السلاجقة قضوا على نفوذ الفاطميين في الشام. وأرسل الأمراء الصليبيون بعثة لتفاوض مع الخليفة الفاطمي المستعلي في مصر، وكان رأي الخليفة أن تقسم بلاد الشام إلى قسمين، شمالي (أنطاكيا وما حولها) تحت سيطرة الصليبين، وجنوبي (ببت المقدس وما يحيط به) تحت سيطرة

الفاطميين (۱) ومن المؤسف حقاً أن الفاطميين أرسلوا سفارة إلى الصليبيين بأنطاكيا لعرض مشروع هذا الاتفاق عليهم، ومعنى تبادل السفارات هو اعتبراف سياسي بتواجد الصليبين في الأراضي المقدسة. وفعلاً وضع الاتضاق موضع التنفذ، وعرت جنود الفاطميين إلى جنوب فلسطين، ودخلوا بيت المقدس سنة (١٩٨٨م ٤٩١٨ هـ) واستولوا عليه من سكمان الأرتقي (١) وواصلوا تقدمهم حتى وصلوا إلى نهر الكلب.

طارت أخبار هذا التحالف بين الفاطميين والصليبيين إلى القوى الإسلامية الأخرى في العراق والشام، ونجحت هذه القوى في إعداد نجدات كبيرة على عجل لمساعدة ياغي سيان وإنقاذ أنطاكيا من أيدي الصليبيين. وأطلت الخيانة برأسها، وانتقلت أخبار هذه النجدات الإسلامية عن طريق الأرمن والسريان المسيحيين إلى الأمراء الصليبيين، الذين تمكنوا من إنزال ضربة قاصمة بالنجدات الإسلامية والاستيلاء على حارم. ولم تقف الخيانة عند هذا الحد، بل ظلت تلعب دورها الخبيث حتى تمكن بوهيمند من الاستيلاء على قلعة أنطاكيا الحصينة. فقد اتفق بوهيمند مع أحد الموكلين بحفظ الأبراج واسمه فيروز (٢٠)على أن يفتح للصليبيين باب البرج الشرقي، وبذل له مالاً وإقطاعاً، وتمت الخيانة ودخل بوهيمند بقواته الحصن قبيل الفجر، وأمعن الصليبيون القتل في المسلمين، وقتل ياغي سيان(١) · حملت رأسه إلى بوهيمنـ د، وهـ كذا تملك الصـليبيون إمـارة أنطـاكيًّا في مايو (١٠٩٧م/ جمَّادي الأوَّلي سنة ٤٩٠ هـ)، ليعلن بوهيمند قيام الإمارة الصـليبية الثانية؛ ويعلن نفسه أميراً عليها. ومن الواضح أن أمراء الحملة الصليبية تخلوا عن يمين الولاء للامبراطور البيرنطي ألكسيوس كومنين، وتعاضوا عن تبعيتهم له، وضربوا بتعهداتهم بتسليم الأراضي التي يستولون عليها من المسلمين إلى الدولة البيزنطية عرض الحائط كل ذلك بسبب مطامعهم الشخصية في تكوين إمارات

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جـ١٠ ص٢٧٣.

<sup>(</sup>۲) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٣) يسميه ابن الاثير(الكامل جـ.١ ص٢٧٤) زرَّاد ويعرف بــ(روزيه).

<sup>(</sup>٤) يذكر ابن الأثير (المرجع السابق نفسه) أن ياغي سيان فر في قلة من اتباعه ، والأغلب أنه قتل في المعركة .

صليبية على حساب البيزنطيين والمسلمين معاً، ليستقل كل أمير بواحدة من هذه الإمارات في بلاد الشام.

أخذ تنافس الأمراء الصليبين على أنطاكيا يظهر في علاقاتهم مع بعضهم البعض، فريموند كان يعارض بوهيمند في موقفه من الامبراطور البيزطي وعدم تسليم أنطاكيا له حسب شروط الاتفاق المبرم بين الجانبين، ووفاء لمين الولاء الذي قسم عليه بوهيمند، وكان ريموند يطمع في أن تكون أنطاكيا له ظراً للجهود الكبيرة التي بذلها في حصار المدينة والقلعة. أما جودفري فقد رغب عن هذه المنافسة، لأنه كان حريصاً على أن تستكمل الحملة الصليبية هدفها الأساسي وهو الاستيلاء على ببت المقدس. أما بقية الأمراء فقد تباطؤ واعن الخروج من أنطاكيا لمواصلة الزحف إلى بيت المقدس، ووصل أمر التنازع بين هؤلاء الأمراء أن هدد بعضهم بتبرك أنطاكيا مكشوضة أمام المسلمين إذا لم يكف لامسراء عن بعضهم بتبرك أنطاكيا مكشوضة أمام المسلمين إذا لم يكف لامسراء عن خلافاتهم (١١)، ويضعوا هدف الحملة الأول نصب أعينهم، وهو الاستيلاء على بت المقدس.

# تأسيس إمارة بيت المقدس (جودفري)

لم يكن الطريق إلى بيت المقدس سهلاً، فالمدن الساحلية على جانب كبير من التحصين، والصليبيون يرغبون الوصول إلى ببت المقدس بسرعة، خاصة وأن التحت قد طال بهم منذ أن خرجوا من أوروبا عام ١٠٩٦م. ولكن الأوضاع السباسية بين القوى الإسلامية في المنطقة ساحت الصليبين على تخطي هذه الصحاب، ودخول بيت لممقدس، فمصر تحت سيطرة الوزير الأفضل شاهنشاء بن بدر الجمالي، الذي استغل اتصال الصليبين بالفاطمين وأستولى على بيت المقدس من أيدي الأواققة (سقمان بن أوتق التركماني) (١)، ولكن وجود النفوذ الفاطمي في جنوب الشام لم يحل بين الصليبين واستيلائهم على بيت المقدس،

وأمراء مدن الشام آثروا السلامة ، ودخل معظمهم في تحالف مع الصليسين ،

Runciman, op. cit. I,PP. 18-31.(\)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل، جـ ١٠ ص ٢٨٣.

وكان على رأس هؤلاء الأمراء، أمير حماه وأمير حمص، وبنو منقذ في شيزر(١)، وبنو عمار في طرابلس الشام، فهؤلاء جميعاً لم تبدر منهم أي مقاومة لصد الزحف الصليبي على بيت المقدس، ولو أنهم لم يدخلوا في محالفات مع الصليبين، فربما كان موقفهم الحيادي عاملاً معوقاً ومعطلاً لهذا الزحف الصليبي.

زحفت القوات الصليبية بقيادة ريموند فوصلت معرة النعمان، ومنها إلى كفر طاب حيث عسكرت انتظاراً لوصول إمدادات بقيادة تنكرد وروبرت النورماندي، ومن المؤسف حقاً أن مبعوث بني منقذ أمراء شيزر قدم العون والميرة بأزهد الأسعار في مقابل موافقتهم على المرور في أراضيهم بسلام، ودون تعريض شيزر لأي أضرار، وتطوع هذا المبعوث ليقود القوات الصليبية ويعبر بها نهر الكلب بين شيزر وحماة. واصل الصليبيون تقدمهم بعد مناقشات بينهم أي الطرق أفضل لكي يسيروا فيها، الطريق الساحلي، أم الطريق الداخلي، وقد أعرب تنكرد عن مخاوفه من طريق الساحل، نظر لخصانة المدن الساحلية وقوة دفاعها، ولا بد للقوات الصليبية من الاستيلاء على هذه المدن قبل الوصول إلى بيت المقدس، وعدد جنود الحملة لا يزيد عن سنة آلاف مقاتل من بينهم ألف فارس، وأخيراً استقر رأي الأمراء الصليبين على أن تسلك الحملة طريق البقاع، فوصلوا إلى مدينة مصياف، فتقدم أميرها بطلب الصلح معهم ،ومنها وصلوا إلى رفانية فوجدوا أهلها قد هجروها تاركينها عامرة بالمؤذ، ثم وصلوا إلى البقيعة وضربوا الحصار على حصن الأكراد، فلم تقوحاميّة على الصمود، فسلموا الحصن إلى الصليبيين، ثم واصل الصليبيون تقدمهم إلى عرقة(٢) حيث قامت قواتهم بهجمات خاطفة على بعض المواقع وأحرزوا نصراً، ولكن عرقة نفسها استعصت عليهم.

لم يلبث بوهيمند 'مير أنطاكيا أن حضر بقواته ليسهم في الاستيلاء على بيت المقدس، وتقدمت القوات الصليبية كلها وحاصرت مدينة القدس نيفاً وأربعين يوماً وضرب الصليبيون بتحالفهم مع الفاطميين عرض الحائط ثم سقطت المدينة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكاملُ جـ١٠ صـ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) تبعد عرقة عن طرابلس حواني ٢٤ كيلومتراً.

في أيديهم، حيث دخلوها من الجهة الشعالية صباح يوم الجمعة (٢٧ شعبان 19 هـ/ ١٥ الله يوليو ١٩٩٩م)، فوضعوا سيوفهسم في رقباب من بها من المسلمين واليهود والمسيحين الدين لم ينضموا لمساعدة العسلييين والدين احتموا بالمسجد الاقصى، وقد سالت دماء هؤلاء أنهاراً في طرقات القدس وبلغ عددهم ما بين ستين ألفاً ومائة ألف (٢)، واستولوا على ما كان بالمسجد الاقصى من قناديل من الفضة ومن الأموال شيئاً كثيراً. ويسقوط بيت المقدس تكون الحملة الصليبية الأولى قد حققت أغراضها في الاستيلاء على بيت المقدس من بدي

ومع أن الخلاف على شكل الحكم في المدينة المقدسة قد نشب بين الأمراء ، إلا أنهم وافقوا على اختيار أحد قواد الحملة من الأمراء ليقوم بإدارة المدينة وتنظيم شئونها، ووقع الاختيار على جودفري دي بوايون ليكون أول حاكم صلبي لبيت الميقدس، وقد رفض جودفري أن يترج ملكاً على القدس، وأكنفى بنقب حامي القبر المقدس، ماكون.

# مملكة بيت المقدس

بعدما قتل جودفري دي بوايون سنة (١١٠٠ م/ ٤٩٤ هـ)(١) استادعي شفيقه بلدوين الأول من إمارته في الرها بناء على وصية من أخيه جودفـري(١٤٠)، فنـرك بلدوين الرها بعد أن عين عليها أحد أقاربه وهو بلدوين دي بورج، فوصل إلى أنطاكيا ومكث بها ثلاثة أيام حيث احتفى به أهلها تكريماً له لمحاولته إنقاذ بوهبمند

<sup>(</sup>١) ابن الأثر: الكامل، جـ١٠ ص٢٨٣ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) لوبون: حضارة العرب، ص ۲۸۷؛ ابن خلدون: تاریخ، جــه ص۱۸٤، ابن الأثیر: انكامل،
 حـــ ۱ ص ۲۸۳.

 <sup>(</sup>٤) أصيب بسهم أثناء حصاره مدينة عكا، راجع ابن الأثير: الكامل جـ١٠ ص٣٢٤.

Cam. Med. Hist. vol V, p. 304 and Stevenson, op. Cit. P. 42 (0)

راجع كذلك عاشور: العلاقات، ص ٢١٨.

من الأسر، ومنها وصل إلى اللاذقية وفي طريقه إلى طرابلس صادفته بعض الانتظار، لأن الأتراك السلاجقة حاولوا قطع الطريق عليه والإمساك به، ولكنه أفلت ووصل إلى طرابلس، فخرج إليه أميرها العربي أبو علي بن عمار مرحباً ومكرماً، وقدم إليه وإلى رجاله ما كانوا في مسيس الحاجة إليه من ميرة وغذاء، ومن المؤسف حقاً أنه اتفق مع بلدوين على أن يحيطه علماً بتحركات دقاق السلجوقي أمير دمشق الذي كان على خلاف كبير مع حكام طرابلس من بني عمار، وقد ترتب على هذا الاتفاق زيادة حدة العداء والكراهية بين سلاجقة الشام، وبني عمار في طرابلس، وفي نفس الوقت اطمأن الصليبيون إلى وجود جبهة تحمي ظهرهم من المسلمين أنفسهم، وهذا يوضع لنا إلى أي مدى تلعب الجوانب السياسية دوراً خطيراً في تفرة حكام المدن الإسلامية، وتدفع ببعضهم إلى الارتماء في أحضان عدوهسم وعدو دينهم، الذي سيضربهم جميعاً ليقضي عليهم ويتخلص من وجودهم لينفرد وعلو اللارض والحكم، وينعم بالاستقرار والأمان.

كان أول عمل قام به بلدوين بعد وصوله إلى بيت المقدس هو الخروج في جولة حربية لدراسة العناطق القريبة من بيت المقدس، ولتأديب الاعسراب الموجودين في عسقلان والخليل وبيت لحم، بدعوى إقرار الأمن في طريق الحجاج الأوروبين. ويبدو أن بلدوين أحس بما يواجهه من مصاعب وأخطار في ملكه الجديد، فاستعمل ما اشتهر به من حسن سياسة وذكاء، وتمكن من إيجاد الوفاق والتفاهم مع داخوبرت بطريق بيت المقدس، الذي كان يسعى جاهداً لإقامة حكومة ثيرقراطية، فتخلى داجوبرت عن سياسة خاصة وأن بوهيمند وقع في أسر الدانشمند أمير قبليقية وسيواس ووقفت مساعدات النورمان له، ووافق على تتويج بلدوين ملكاً، وتم ذلك في يوم عيد الميلاد (٢٤ ديسمبر) ١١٠٠ م/ صفر ٢٤٤ هـ بكنية العذراء ببيت لحم، حيث وضع البطريق داجوبرت التاج على رأس بلدوين الأول ليكون أول ملك صليبي على مملكة بيت المقدس (١٠).

لم يكن تأسيس مملكة بيت المقدس لطمة موجهة للكنيسة فحسب، بل كانت موجهة كذلك لبوهيمند وللنورمان في أنطاكيا. حيث ساد الاعتقاد حينذاك

<sup>(</sup>١) باركر: الحروب الصليبية، ص٢٩-٤١.

بأن أنطاكيا ينبغي أن تكون عاصمة المسيحية اللاتينية في الشرق ، نظراً لموقعها الاستراتيجي الهام، ولأن أرضها من أخصب البلدان في الشرق، ثم إن بوهميمند من أعظم رجال عصره عبقرية وحذمًا في فنون القتال.

كذلك كان ظهور بلدوين الاول على مسرح الحوادث في بيت المقدس بعد وفاة أخيه جودفري بمثابة الكارثة بالنسبة لتكريد الذي كان يسعى مع البطريق داجو برت ويشد من أزره في تكوين حكومة ثيوقواطية، فقد شعر تنكريد بأنه سيفقد مركزه ونفوذه باعتباره الرجل الثاني بعد جودفري الذي ولاه إمارة الجليل ثم استولى تنكريد على حيفا بعدها مما زاد في سلطانه ونفوذه، لأن سياسة تنكريد مناقضة تماماً لسياسة بلدوين، وزاد الأمر سوءاً أن تنكريد كان على خلاف كبير مع بلدوين الأول بسبب تنافس كل منهما حول الاستيلاء على قبليقية والمصيمة سنة ملكراً على بيت المقدس، ولكن لحسن حظ تنكريد أن وصلته رسالة من الصليبين في أنطاكيا في مارس (١٠٩١ م/ جمادى الأولى ٩٥٤ هـ) يطلبون إليه الحضور ليقوم بمسئولية إمارة أنطاكيا - كوصي عليها - أثناء غياب خاله بوهيمند الذي كان في الأمر، وبذلك حلت مشكلة تنكريد مع بلدوين. ولكنه لم يسلم من حقد بعض الأمراء الأخريز لأنه أصبح صاحب النفرذ عليهم جميعاً.

ومن المشاكل الداخلية التي صادفته كذلك، قدوم أعداد كبيرة من الحجاج الأوروبيين إلى المدينة، الأمر الذي أدى إلى ارتباك الحياة واضطرابها بسبب ما كان يعانيه الصليبيون في الشام من نقص شديد في الميرة والغذاء، إلى جانب هذا النقص نفسه في المقاتلين والفرسان.

أما الأخطار الخارجية فقد تجسمت أمام بلدوين الأول في القوات الفاطمية في مصر، لأنهم لم ينسوا غدر الصليبين بهم، واستيلائهم على بيت المقدس من أيديهم، ولذلك رأى بلدوين الأول أن يواجه الخطر الفاطمي ليحمي مملكته، ويؤمن مواطنيه من هجماتهم، فنن حرباً خاطفة مكتنه من الاستيلاء على بعض المدن الساحلية التي كانت تحت نفوذ الفاطميين مثل حيفا وأرسوف وقيسارية (١٧)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جـ١٠ ص٣٢٥،

وتشير المراجع الأوروبية إلى المذبحة الوحشية التي ارتكبها الصليبون في قيسارية حيث قتلوا كثيراً من أهلها الأبرياء. وكان من نتيجة استيلائهم على هذه المدن السلطية أن نشطت تجارة مملكة بيت المقدس الصليبية مع المدن الأوروبية بسبب الاتفاق الذي تم بين أهل جنوى وبين الصليبين على أن يقدم الجنويون مماعدتهم مقابل الحصول على ثلث ما يحصلون عليه من العنيمة ، وعلى حي في كل مدينة يتم الاستيلاء عليها لتكون مركزاً لهم ولتجارتهم، وأن يعفوا من كل الرسون على تامين وصول الحجاج الأوروبيين إلى القدس.

أعد الأفضل شاهنشاء بن بدر الجمالي أمير الجيوش الفاطمية حملة خرج بها إلى عسقلان (١٠١١م/ 80 هـ)، ولكن الصليبين استعانوا بجموع كبيرة من الصحيحاء الأوروبين الذين قدموا لزيارة ببت المقدلس فأنزلوا الهزيمة بجند الفاطمين، واضطروهم إلى الاحتماء داخل عسقلان، واضطروهم إلى الاحتماء داخل عسقلان، واضطر أهل عسقلان إلى دفع مبلغ كبير من المال للصليبين "، وفي العام ألتالي (١٠١٨م/ ٤٩٦هـ) عاود الفاطمين هجومهم على الصليبين فيما بين الرملة ويافا، وكان بلدوين الأول قد 'حرج في جموع قليلة (حوالي مائتي فارس) مغتراً بما أحرزه من نصر سابق لملاقاة الجيش الفاطمي الذي تمكن من ضد هجمات الصليبين، وأحرز عليهم نصراً يسيراً ، ولذلك أعد أمير الجيش الأفضل حملة أخرى سنة (١٠١٥م/ ٤٩٩ هـ) أسند قيادتها إلى ابنه سناء الملك حسين، وسائده بالأسطول الفاطمي، والمتقى حيش الصليبين بقيادة بلدوين مع القوات الفاطمية التي أعانها طغتكين أتابك دمشق بألف وثلاثمائة ، وتات الصليبين تسعة آلاف وثلاثمائة من الفرسان والمقاتلين، ووقع وتعض المصاف بين الفريقين بين عسقلان ويافيا(١)، وقتيل من الجانبين جموع كثيرة وبعض القواد، فقد قتل جميال الملك أمير عسقيلان، وقائد الصيليبيين في

<sup>(</sup>١) باركر: الحروب الصليبية، ص. ٤٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكَامل، جـ١٠ صـ٢٨٦.

 <sup>(</sup>٣) يذكر ابن الأثير (نقسه ص٣٦٥) أن الفاطميين أحرزوا نصراً وقلوا من الصليبيين أربعهائة، وأسر وا ثلاثهائة ولكن هذا يخالف ماذكرته المواجع الأوروبية المعاصرة.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: نفسه، ص٣٩٤\_٣٩٥.

أرسوف، وقائد قوات عكا. ولكن لم يحرز أيهما نصراً على الآخر، وعاد كل فريق الى بلده. ومن المؤلم أن الاسطول الفاطمي تعرض أثناء عودته إلى مصر إلى عاصفة هرجاء القت بعشرين من سفنه على شواطىء الموانىء الصليبية، فوقعت. في أيدي الصليبين. ومع كل ما أصاب القوات الفاطمية فقد ظلت مصدر قلق للصليبين إذ دأبت هذه القوات على توجيه ضرباتها سنوياً وشن هجماتها على مملكة بيت المقدس (۱ عيث اتخذت من عسقلان مركزاً تشن منه الغيارات والهجمات على الصليبين مثلما حدث سنة (١١٠٦م/ ٥٠٠هـ) عندما هاجم الفاطمون قافلة من الحجاج الأوروبيين بين ياف وأرسوف، وفسي سنة الفاراتم/ ٥٠٠هـ) عندما هاجم الفاطمون مدينة الخليل، بل إنهم وصلوا في غاراتهم إلى أسوار بيت المقدس ذاتها سنة (١١٠٠ م/ ٥٠٠هـ) (١٠٠٠).

حقيقة أن السفن الأوروبية كانت تجلب الكثير من الحجاج الأوروبين الذين استفرت جموع منهم في مملكة بيت المقدس الصلبية أو غيرها من الإمارات، ولكن هذه السفن كانت كثيراً ما تتعرض لهجمات الأساطيل الإسلامية لمتمركزة في شمال أفريقية، ومصر، وحتى إذا وصلت جموع هؤلاء الحجاج إلى أرض فلسطين، فكانوا يتعرضون لإغرارات البدو الذين شنوا ما يشبه حرب العصابات الخاطفة على هؤلاء المغتصبين لأرضهم، الأمر الذي جعل الإمرارات الصليبية أشبه ما تكون بجزر متباعدة ومتحاجزة في محيط من الممدن الإسلامية لمحترامية الأطراف.

واصل بلدوين الأول تنفيذ توسعاته التي كان يطمع من وراثها في الاستيلاء على بقية مدن فلسطين الساحلية لتأمين حدود مملكته ، مثل صور وعكا وصيدا ربير وت وعسقلان وكانت كلها تابعة للفاطميين. وفعلاً ضرب الحصار على عكا لأول مرة في ربيع سنة (١٩٠٣م/ ٩٥٤هـ)، وشدد عليها الحصار لدرجة أن لمدينة كادت تستسلم له، ولكن ما تمتعت به عكا على مر العصور التاريخية من منعة وحصانة، بالإضافة إلى ما وصلها من نجدات من بقية مدن الساحل مثل صور

١) باركر: الحروب الصليبية ص٤٨.

Runciman, op. cit. 1p. 91 (1

وصيدا أرغمت بلدوين على فك الحصار والعودة إلى مملكته(١).

وفي العام التالي ساعدت الظروف بلدوين الأول بوصول سفن كثيرة من جنرى عليها كثير من التجار والأجناد والحجاج، وتمكن بلدوين من استغلال هذه الجموع وهسفه السفن في مهاجمة عكا (للمسرة الشانية) في أواحسر مايو (١٩٠٤ م ١٩٠٧/٩٠ هـ) ودافع أهل عكا عن مدينتهم دفاع الأبطال، ولكنهم لم يتمكنوا من الصمود أمام ما ضربه الصليبون عليهم من حصار في البحر والبر والمبر حاكم عكا من قبل الفاطميين واسمه (بنا) ويعرف بزهر الدولة الجيوشي نسبة إلى أمير الجيوش الأفضل بن بدر الجمالي إلى تسليم البلد إليهم، فلنخلوها عنوة، وقتلوا كثيراً من أهملها ١٩٠٥، وبذلك حرمت القوات الفاطمية من أهم قاعدة لهم بالشام، وأصبح للصليبين السيادة على شواطيء فلسطين.

انتهز خليفة تنكريد في طبرية وهو هيو فالكن , بورج الطسطين فرصة انتخال المسلمين بهجمات بلدوين الأول وتوسعاته في مدن فلسطين الساحلية وأخذ يعمل هو الآخر على توسيع إمارته في الجلل ، وكان يهدف إلى الاستيلاء على صور من أيدي الفاطميين، وقد تمكن هيو من إقامة حصنين في سنة (١٩٥٥م/ ٩٩٩ هـ) هما حصن تنين، وحصن عال فوق المرتفعات الجنوبية الغربية المطلة على بحيرة طبرية، وبذلك أصبح يهدد دمشق. فأعد طفنكين أتابك دمشق له كمينا أثناء عودته وفرسانه محملين بالغنائم من إحدى غاراتهم على المسلمين، وانقض عليهم، فأصاب الكثير منهم بجراح، وقتل هيو نفسه متأثراً بجراحه، واستولى طفتكين على حصن عال الذي كان وجوده في أيدي الصليبين خطراً يهدد دمشق "ك.

ترتب على انتصار طغتيكن أتابك دمشـق أن تشجع البسلمـون في مدن فلسطين الساحلية وقاموا بهجـوم علـى الصـليبيين، والتقـوا بقافلـة من الحجـاج

٢٠) أبن الأثير: الكامل، جدا من ٢٩٥ وما بعدها

<sup>(</sup>٢) باركر: الحروب الصليبية، ص٤٤.

<sup>(</sup>٣) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، جــه ص١٨٨.

<sup>(\$)</sup> ابن القلانسي أمرجع سابق، ص ١٤٩ــ١٥١، وابن خلدون، تاريخ، جــه ص١٥٠.

الأوروبيين فيما بين يافا وأرسوف في (أكتوبر ١٩٠٦م/ ٥٠٠ هـ) فقتلوا أفرادهما جميعاً، وكانوا حوالي خمسمائة. ثم توغل المسلمون إلى الرملة فالتقوا بسرية استطلاعية من الفرسان الصليبيين من يافا، فقتلوهم كذلك، وعندما أحسوا بقرب وصول بلدوين الأول مع قواته إليهم ، عادوا إلى مدنهم واحتموا بها.

واصل بلدوين الأول هجومه على مدن فلسطين السباحلية مستغلاً فرصة واحد أعداد كثيرة من الحجاج الصليبين من الإنجليز والفلمنكيين والدانمركين في مملكته سنة (١٠١٦م/ ٥٠٠ هـ) واستعان بهم، وبدأ بتحرك نحو مدينة صيدا لأنها أقل مناعة وتحصيناً من صور وعسقلان . فلما وصلت أنباء تحركاتهم إلى حاكم صيدا الفاطمي اشترى مسالمة بلدوين الأول بمبلغ كبير من المال. ولكن بلدوين عاود محاولة الاستيلاء على صيدا بمد عامين ، فقد استغل كمادته جموعاً كثيرة من الحجاج الأوروبين القادمين على سفنهم من بيزا وجنوى والبندقية وأمالغي، وضرب الخضار برأ وبحراً على صيدا. ولكن الفاطميين أرسلوا أسطيهم فأنزيا، مزيجة منكرة بالسفن الايطالية ، كما ، صلمت نجدات كبيرة من صفتكين أتابك دمشق ، امدتها مريمه بلدوين وتواته في البر، فعاد منسجيا إلى

أرسل بلدوين الأول ألفين من الجنود وأربعمائة من الفرسان على رأسهم (جرفية) جرفاش إلى طبرية في سنة (١٩٠٨م/ ٥٠٣ هـ) ليستردوا حصن عال الذي استولى عليه طغنكين أتابك دمشق من قبل، وتصدى المسلمون بقيادة طغنكين لهذه القوات العليبية، التي أحرزت نصراً في هجماتها الأولى على المسلمين، ولكن طغنكين ثبت أمام هذه الهجمات وشجع جنوده، فصمدوا وقاتلوا بضراوة حتى مالت كفة النصر إليهم ووقع جرفاش أسيراً في أيدي المسلمين، وحمل إلى دمشق مقيداً بالسلاسل، وطلب طفنكين جلاء الصليبين عن طبرية وعكا وحيفا مقابل إطلاق سواح جرفاش، ولكن بلدوين رفض ذلك. فأمر طغنكين فقتل جرفاش، وعندئذ طلب الصليبيون هدنة لمدة أربع سنوات، ووافق طفنكين نظراً لتظهور بعض الخلافات بين حكام المدن الإسلامية في شمال الشام، ويبدو أن هذه الهدنة كان لها دور فعال في الحفاظ على أهل دمشق، لدرجة أن ابن

الأثير(١) عبر عنها بقوله: «ولولا هذه الهدنة لكان الفرنج بلغوا من المسلمين، بعد الهزيمة الآتي ذكرها، أمراً عظيماً. وابن الأثير يشير هنا إلى الهزيمة المرة التي أصابت قوات طغتكين أمام حصن عرقة من أعمال طرابلس، وخوفه الشديد من أن ينقض بلدوين الأول الهدنة ويهاجم المسلمين وهم على هذه الحالة المشتشة، ولكن بلدوين لم يفعل ذلك.

وفي عام (١٩١٠م/ ٥٠٤هـ) ضرب بلدوين الأول الحصار على بيروت قرابة أربعة أشهر من فبراير إلى مايو وحاول الفاطميون إرسال النجدات إلى أمل بيروت عن طريق البحر، ولكن سفن الصلبيين وقواتهم التابعة للأمير برتراند ابن ريموند الصنجيلي، الذي كان قد استولى على طرابلس منذ فترة وجيزة، حالت دون وصول هذه النجدات. ويش أهل بيروت واضطروا إلى التسليم لبلدوين بعد أن وافقهم على ما طلبوه من الأمان، ولكن الإيطاليين أحدثوا مذبحة رهيبة في أهل يروت?

شجع هذا الانتصار بلدوين الأول على أن يعاود محاولته للمرة الثالثة للستيلاء على صيدا، وساعدته الظروف بوصول أسطول من ٥٥ سفينة تحصل على ظهرها آلافاً من الحجاج النرويجيين ومعهم ملكهم سيجورد Sigurd The على ظهرها آلافاً من الحجاج النرويجيين ومعهم ملكهم سيجورد التقت بلدوين الأول معه على أن يشارك بسفنه في حصار صيدا بحراً، ولعب الحظ دوره مع بلدوين إذ قلمت مجموعة من سفن البندقية عليها حجاج صليبيون، فانضموا كذلك وشاركوا في حصار صيدا، وعهد بلدوين بقواته الهجوم على المدينة من البر، وأدرك شيوخ صيدا وقاضيها ألا نجاة لأهل المدينة إلا بالتسليم لبلدوين وكانت نفوسهم ضعفت، وخافوا أن يصيبهم ما أصاب أهل بروت، فطلبوا الأمان في أوائل ديسمبر (١١١٠م/ ٥٠٤هـ) وأجابهم بلدوين إلى ما طلبوا، واستولى على المدينة (١٩١٠م/ ٥٠٤هـ) وأجابهم بلدوين إلى المدينة، حيث استولى منهم على عشرين ألف دينار، فأفقرهم.

<sup>(</sup>١) الكامل: جـ١٠ صـ ٤٦٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق، ص١٦٨١٦٠.

<sup>(</sup>٣) باركر: الحروب الصليبية، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: نفسه، ص٤٧٩\_ ٤٨٠.

حاول حاكم عسقلان الفاطمي (شمس الخلافة) أن يضمن سلامته وسلامة بلده نعقد مع بلدوين الأول اتفاقية بهذا الخصوص مقابل جزية يدفعها له، ووصلت هذه الأخبار إلى أمير الجيوش الأفضل فانزعج لها، وأرسل حملة تحت ستار محاربة الصليبيين، وكان قد أعطى تعليماته إلى قائد الحملة بعزل شمس الخلافة وأن يقبض عليه، ويقيم هو عوضاً عنه حاكماً لعسقلان. وأوجس شمس الخلافة خيفة من هذه الحملة، فرفض أن يفتح لها أبواب المدينة أو يتماون معها، بل طرد الحامية الفاطمية الموجودة عنده، واتخذ له جنوداً من الأرمن، فنار أهل عسقلان عليه وقتلوه ونهبوا داره في سنة (١٩١١م/ في الحجة ٤٠٥هم) وتمكن الفاطميون من إعادة الهدوء والاستقرار إلى المدينة التي نجت من الوقوع في أيدي الصليبيين، والتي ستظل شوكة في جنبهم لمدة أربعين سنة أخرى(١٠).

انتقل بلدوين الأول بقواته إلى مدينة صور حيث ضرب عليها الحصار في نفس العام (١٩١١م/ جمادى الأولى ٥٠٥هم)، وساعدت بعض السفن البيزنطية، ولكنها لم تكن ذات فعالية في الفتال نظراً لضعف البيزنطين، وعده قدرة الصليبيين على أن ينالوا من صور لحصانها. وقد لجأ الصليبيون إلى إقامة عدة أبراج حشبية ملاصقة لسور المدينة حتى يسهل عليهم ضرب حاميتها، وحشدوا في كل برج ما يقرب من ألف مقاتل، ولكن رجلاً من أهل صور أخذ معه حطاً ومواد مشتعلة، وذهب مع جموع من المسلمين المقاتلين، وهاجم الصليبين حتى وصل إلى هذه الأبراج وألقى ما معه من حطب حولها ثم أشعل النار فيه، ولكي يشخل الصليبيين الموجودين بداخل هذه الأبراج عن إطفاء النار المحيطة بهم، يشخل الصليبين الموجودين بداخل هذه الأبراج عن إطفاء النار المحيطة بهم، من فيها جميعاً.

خاف أهل صور من انتقام الصليبيين، وأحسوا بضعف الدولة الفاطمية، فالتجوا إلى طغتكين أتابك دمشق، وطلبوا منه أن يدخلوا في حمايته وأن يكونوا تابعين له، فاستجاب لطلبهم، وعين عليهم حاكماً اسمه (مسعود)، ووزع عليهم

 <sup>(1)</sup> ابن الأثير، نفسه، ص١٤٨٠، وابن الفلانسي: مرحم سابق، ص١٧٢ وكذلك.Runciman. op. cit, II p.95.

المؤن والمال والإمدادات، وأعاد بناء سور السمدينة وتُحَدقها(١)، لأن الصليبيين كانوا قد هدموه.

ولم تسلم دمشق من مهاجمة بلدوين الأول وقواته، فقد هاجموا المدينة في مايو (١١١٣م/ ذي القصدة ٥٦ هـ)، وخربوها، ونهبوها، وانقطعت عنها الأقوات، وارتفعت الأسعار، وقلت القوات فاستنجد طغتكين بالأمير مودود بن التونتكين، صاحب الموصل، فخرج على رأس عكره فلما سمنع الصليبيون بقرب وصوله، تركوا المدينة وعادوا من حيث أتها.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: نفسه، ص٤٨٩\_.٤٩.

## الفصل الثامن

### سلاجقة فارس وبلدوين الأول

في الوقت الذي تابع فيه بلدوين الأول ما كان يحدث في عسقلان التي أراد حاكمها شمس الخلافة أن يستقل عن تبعيته للفاطميين في مصر، ويدخل في تحالف مع بلدوين الأول، إذا برسالة تصله من أمير الرها بلدوين دي بورج يستجد به ضد هجوم سلاجقة فارس على إمارته.

في تلك الفترة كانت جموع من المسلمين في حلب اشتكت إلى الخليفة العباسي المستظهر من موقف أميرهم رضوان بن تنشر، ومن ضعفه أمام تكريد أمير أنطاكيا، الذي يغير بقواته على اطراف حلب فيغنم ويسبي النساء ويقتل، ورضوان قابع في الإمارة لا يخرج إليهم ((). وطلبت هذه الجموع من الخليفة أن يحسم هذا الأمر، ويدعو لجهود الصليبين، وقد أثار غضب المسلمين وزاد في حماسهم أن سفارة بيزنطية وصلت إلى الخليفة العباسي المستظهر ببغداد، تدعوه إلى التحالف مع الامبراطور البيزنطي، وثير حميته وغضبه على تنكريد والصليبين وتحثه على الامبراطور البيزنطي، وثير حميته وغضبه على تنكريد والصليبين وتحثه على الامبراغ بهم وطردهم، وعدم التراخي في أمرهم، وضرورة الفتك بهم، قبل أن يعضل خطبهم، ويستفحل شرهم (١)، فاشتعلت ثورة المسلمين ضد الخليفة العباسي المستظهر، واتهموه بالتباطؤ في أمر الجهاد، والغفلة عما يحيط بالمسلمين من أخطار، وقالوا له: وأما تتقي الله تعالى أن يكون ملك الروم أكثر حمية للإسلام، حتى أرسل إليك في جهادهم (٢).

<sup>(</sup>١) ابن تغري بردي: النجوم، جـ٥ ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي: ديل تاريخ دمشق، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل، جـ١٠ ص٤٨٣. ١٠

اضطر الخليفة العباسي المستظهر أن يرسل إلى السلطان محمد السلجوقي (حمية)، وكان في أصفهان، ويطلب منه القيام بعمل ما ضد الصليبيين لإخماد ثورة المسلمين ضده، فكلف السلطان محمد السلجوقي الأمير مودود بن التونتكين، أتابك الموصل، بالتصدي للصليبيين، فاستعان مودود بأمراء ميافارقين ومراغة وإربل وهمدان وغيرهم. وعندما أحس بلدوين دي بورج أمير الرها، بتلك التجمعات الإسلامية بالقرب من حدود إمارته، أخذ في تحصينها وتخزين المؤن والإمدادات أستعداداً للحصار والحرب، فلما وقف الأمير مودود على تلك الاستعدادات ترك الرها، وقصد تل باشر غربي الفرات في يوليو سنة (١١١١م/)

ضرب المسلمون الحصار على تل باشر، ونجحت حامية المدينة في مقاومة الحصار، وفي تلك الأثناء طلب أمير شيزر (علي بن منقل) بالشام، النجدة من المسلمين ضد تنكريد، فير أنطاكيا، وفي نفس الوقت طلب رضوان بن تنش، أمير حلب، مساعدة المسلمين ضد تنكريد. فقكر مودود في مهاجمة أنطاكيا بمساعدة رضوان وقواته، ولكن رضوان انكشفت سريرته إذ ظهر أنه كان يخشى خطر سلاجقة فارس أكثر من خشيته لخطر الصليبيين ولذلك أغلق أبواب المدينة في وجه مودود وقواته، ورفض التعاون معهم ضد السيبيين. فاضط الأمير مودود أن يذهب إلى طغتكين، أتابك دمشق، والتقى به بالقرب من معرة النعمان، وتسم الاتنها على الأشتراك معاً في مهاجمة الصليبيين. ومع أن طغتكين كان يأمل من قبل في عزو طرابلس بمساعدة مودود، إلا أنه لم يلبث أن تخوف منه ومن قواته السلجوقية، التي ربما انتزعت دمشق منه، ولذلك شرع طغتكين في مهادنة الصليبين سراً. وهكذا باءت جهود سلاجقة فارس بالفشل نتيجة انقسام أمراء المدن الإسلامية على أنفسهم، وتشككهم في بعضهم البعض "، وبقي مودود وطعتكين بالقرب من نهر العاصي في انظار ما تسفر عنه الاحداث.

 <sup>(</sup>١) يصفه صاحب النجوم (جـه صـ ٢٠٥) بأنه كان بخيلاً شحيحاً قبيع السيرة، ليس في قلبه رأفة ولا شفقة على المسلمين.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل، جـ١٠ صـ ٤٨٥ وما بعدها.

أنسحب تنكريد من أمام شيزر، التي كان يشن عليها الهجوم، وعاد مسرعاً إلى أفامية حيث أرسل إلى بلدوين الأول يطلب مساعدته ضد المسلمين . وتناسى الصليبيون ما بينهم من تشافس وخلافات ، وأظهروا تماسكاً ووحدة بينهم ، فتجمعت قوات من مملكة بيت المقدس ، ومن الرها وأنطاكيا وطرابلس بلغت ستة عشر ألف جندي، عسكرت بالقرب من أفامية في مكان متوسط من حوض نهر العاصى، حيث يمنكنهم الإشراف على شمال الشام وشاطىء فلسطين (١٠).

خشي مودود وطغتكين الدخول في حرب مع الصليبيين نظراً لكثرة عددهم، وآثر كل منهما السلامة فانسحب بقواته إلى داخل شيزر في سبتمبر (١١١١م/ جمادى الأولى ٥٠٥هـ) محتمين بها، فتحركت القوات الصليبية خلفهم إلى شيزر وعسكرت في مداخل المدينة، ويبدو أن طنكين أراد أن يخرج بقواته من هذا الموقف الحرج، فطلب من أمراء القوات الإسلامية أن يزحفوا معه جنوباً إلى طرابلس، وأصر على طلبه، وخالفه الأمراء فتع عن ذلك أن ازداد موقف القوات الإسلامية المتحالفة سوءاً.

وزاد من تخلخل موقف المسلمين أن برسق أمير همسدان رغب في الانسحاب والعودة إلى بلده بسبب المرض الذي أصابه، كما توفي الأمير سقمان بن أرتق أمير ميافارقين فجأة فانسحبت عساكره تحمل جثمانه عائدة إلى موطنها، كما انسحب أحمد الثاني صاحب مواغة متعللاً ببعض الأمور الداخلية، وعندئذ أضطر مودود للعودة حزيناً إلى الموصل (۲)، كما عاد طعتكين إلى دمشق.

ترتب على حملة مسلاجقة فارس سنة (١٩١١م/٥٠٠ هـ) واشتراكهم في مهاجمة الصليبين في أفامية وشيزر أن ظهر بوضوح تفكك القوى الإسلامية وعلم تماشكها، وفي نفس الوقت ظهرت القوات الصليبة بمظهر القوى المتماسكة، والصفوف المتحدة، وحققت لبلدوين الأول نوعاً من الزعامة، وبسط النفوذ على بقية الأمراء الصليبين، ويكفى للدلالة على ذلك أن تنكريد وهو الخصم العنيد

عاشور: العلاقات، ص ٢٥٦.

<sup>2.</sup> Runciman, op. cit. I.p. 123. (Y)

لبلدوين الأول اعترف له تتلك الزعامة، وأعلن طاعته له مع بقية الأمراء الصليبيين، وسوف يظل تماسك الصليبيين، وتستمر جبهتهم متحدة خمساً وسبعين سنة (إلى سنة ١١٨٦م/ ١٨٦هم) بفضل سياسة بلدوين الأول التي أرساها في مملكة بيت المقدس الصليبية، التي أصبحت لها الزعامة على الإمارات الصليبية الأخرى.

أرسل طغنكين أتابك دمشق إلى مودود أمير الموصل يستنجد به ضد بلدوين الأول، بسبب تجدد الصراع بينهما حول صور(۱۱). وأسرع مودود بقواته فعبر الغرات في مايو (۱۱۱۳م/ في الحجة ٥٠٦هـ)، ولحق به بعض أمراء السلاجقة في الجزيرة بقواتهم، وتجمعت القوات السلجوقية عند سلَمْية (جنوب شرقي حماة)(۱۱) ومنها انجهت صوب إقليم طبرية، حيث ضرب مودود وطغنكين بقواتهما الحصار على مدينة طبرية نفسها، ولكنها استعصت عليهم لمناعتها وقوة تحصينها، فلجأ المسلمون إلى الإغارة على الإماكن الصليبة المجاورة يدمرونها راستمروا حتى وصلوا إلى منطقة الطور.

وصلت أخبار هذا الهجوم إلى بلدوين الأول وهو في عكا، فطلب مساعدة أنطاكيا وطوابلس، وكان روجر الصغلي قد خلف عمه تنكريد، الذي توفي عام ١٩١٢م، في حكم أنطاكيا، بينما خلف بونزPons والده برتراند في حكم طرابلس. ولم ينظر بلدوين الأول وصول القوات الصليبة التي طلبها من هاتين الإمارتين، ولكنه تعجل المسير إلى طبرية لمواجهة السلاجقة، وعندما وصلت أنباء تحركات بندوين وقواته إلى مسامع المسلمين في طبرية اجتمعوا في منطقة الأقحوانة (جنوب بحيرة طبرية)

وصل بلدوين الأول وقواته إلى جسر الصنبرة (جنوب غربي بحيرة طبرية) (4) في يونيه ٢٩١١ه/ وكان المسلمون قد نصبوا كميناً له ولقواته، ووقع الصليبيون في

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جــ ١٠ ص ٥٠٩-٥١٠.

<sup>(</sup>٢) ياقوت: المعجم، جـ٣ ص٠٢٤.

<sup>(</sup>٣) ياقوت: نفسه، جـ١ ص٢٣٤ وكذلك جـ٤ ص١٧.

<sup>(£)</sup> ياقوت: نفسه، حـ٣ ص٢٢٥.

هذا الكمين، وسقط منهم حوالي ألفين بين قتيل وغريق (١١)، ووقع بلدوين نفسه أسيراً في أيدي المسلمين، ولكنهم لم يتعرفوا عليه، فأخذوا منه سلاحه وأطلقوا سراحه. ومع أن قوات أنطاكيا وطرابلس الصليبة قد وصلت لمساعدة بلدوين الأول، إلا أنها لم تدخل في معركة مع المسلمين لكثرة عددهم. وقد استغل المسلمون فرصة تقوقع الصلبيين داخل معسكرهم، وهاجموا المراكز الصليبية في الجليل ويسان ونابلس، ولم يتركوا بين عكا والقدس ضيعة عامرة (١٠).

انتهزت حامية عسقلان الفاطمية فرصة انشغال بلدوين والصلبيين في طبرية وهاجوا بيت المقدس، ولكن الهجوم لم يسفر عن أي انتصار للفاطمين، فعادوا إلى عسقلان مرة أخرى.

وصلت جوع كثيرة من الحجاج الأوروبين ، يقدر عددهم بسنة عشر ألفاً ، إلى عكا في أغسسطس (١١١٣م/ ربيع ٥٠٥هـ). فتحسسن موقف بلسدوين والصليبيين في طبرية، وانصرف مودود وطغنكين إلى دمشق، وأذن مودود لقواته بالترجه إلى الموصل ليأخذوا قسطاً من الراحة، ثم العودة في الربيع المقادم لمعاودة الغزو والجهاد، وبقي في قلة من خواصه في دمشق، ولم يحض سوى أسابيع قليلة حتى قتل مودود في الجامع الأموى بيد أحد الباطنية، عندما ذهب إليه ليؤمي صلاة الجمعة. وتشير أصابع الاتهام إلى طغتكين أن الذي حرض هذا الباطني على قتل مؤدود. ليتخلص منه، لأنه كان يخشى من أن يستولي السلاجقة على دمشق، ويستدل المؤرخون على حقيقة ذلك بأن طغتاكين قطع رقبة القاتل في الحال، وأحرق جثته حتى يطمس معالم الجريمة، وإن كان قد تظاهر باستكاره لوقوعها (أل.).

انتهز السلطان محمد السلجوقي فرصة إصابة بعض المدن الصليبية (الرها

<sup>(</sup>١) ابن الجوزي: موآة الزمان، جـ٩ ص ١٤٥.

 <sup>(</sup>۲) ابن القلانسي: ذيل تاريح دمشق، ص١٨١.
 آ (۲) ابن القلانسي، مرجع سابق، ص١٨٧.

<sup>(</sup>٤) حدث مثل ذلك عندما قتل جون ف كنيدي رئيس الولايات التحدة الأمركية سنة ١٩٦٦، فقد اغتيل قاتله بسرعة مناهية، حتى تموت معالم الجريمة معه ولا يُعرف من الذي حرض هذا القاتل على اغتيال كنيدي، والأغرب من ذلك أنه عندما تبض على القاتل الثاني. تم قتله هو الأخر بعد مدة قصيرة ويبدو أن إدارة المخابرات الأمركية لهيت دوراً خطيراً في هذه القضية (المؤلف.).

ومرعش والمصيصة وأنطاكيا) بزلزال شديد في أواخر عام (١٩١٤م/ ٥٠٩ هـ). حيث تصدعت أسوارها وتهدمت حصوبها، وأرسل حملة بقيادة الأمير برسق للانتقام من طغتكين وإيلغازي بن أرتق ، أمير ماردين، والقضاء عليهها، ثم مهاجمة الصليبين بعد ذلك.

تكاتف بعض الأمواء المسلمين وانضم إليهم الصليبون للتصدي لهذه الحملة، وتكون ما يشبه الحلف من طغتكينا وإيلغازي ولؤلؤ الخادم، الوصي على حلب، وروجر أمير أنطاتيا، وبونز أمير طرابلس، وامتنع بنو منقذ في شيزر، وابن قراجه في حمص عن الانضام إلى هذا التحالف، ولم يبال برسق بهذه التجمعات الضخمة وهاجم المسلمين والصليبين على حد سواء وتمكن من الاستيلاء على حماة، وكانت تابعة لطفتكين، كما هاجم قلعة أفامية، التابعة لأنطاكيا، وقد نتج عند ذلك زيادة التقارب بين هؤلاء الأمراء من المسلمين ونظيرهم من الصليبيين، فقد طلب طغتكين، وشمس الخواص، قائد قوات حلب، المساعدة من روجر أمير أنطاكيا الصليبي ضد برسق وقواته(١)، لوقف غزو سلاجقة فارس، ومنع تواجدهم في بلاد الشام.

تجمعت القوات المتحالفة من المسلمين والصليبين عند أفامية لمواجهة برسق، وجيش السلاجقة، وأدرك برسق حربج مركزه أمام هذه الحشود الضخمة، وفضل الانسحاب إلى الجزيرة، وانسحبت بعده قوات بلدوين الأول وقوات بونز، وظنن برسق أن الفرصة مؤاتية له للانقضاض على من بقي من الصليبين والمسلمين معاً، فعاد مسرعاً ودخل في هجوم سريع ضدهم، ولكنه أصيب بالهزيمة المرة، وبتشتيت قواته وتمزقها، للرجة أنه لم يستطع الفرار إلا بصعوبة بالبقة. وقد أوصلته هذه الهزيمة إلى الشعور بالندم الذي قضى على حياته بعد شهور قليلة. كما توقف السلطان عمد السلجوقي عن إرسال أي حملات أخرى ضد الصليبين في الشام.

 <sup>(</sup>١) إبن الأثير: الكامل، جـ١٠ صـ٥٠٠ ويذكر وليم الصوري أن روجر أمير أنطاكيا هو الذي طلب محالفة طغنكين أتابك دمشق. راجع عاشور، العلاقات، ص ٢٦٤.

# الفصل التاسع

#### سياسة بلدوين الداخلية

استقرت أمور مملكة بيت المقدس الصليبية بعدما تغلب بلدوين الأول على أتابكة الشم وسلاجقة فارس، وبعدما أخضع الإمارات الصليبية الأخيرى وأمراءها إلى نفرذه وسلطانه، وبعدما أرسى دعائم الحكومة العلمانية في عملكة بيت المقدس اللاتينية، وقضى على فكرة قيام حكومة ثيوقراطية، ولكن هذا الاستقرار كان يعوزه كثير من الدعائم البشرية والمالية والاقتصادية لتحسين الأوضاع الداخلية في المملكة الصليبية، التي كانت تشكو فراغاً كبيراً ونقصاً عظياً في السكان، تنبجة لسقوط آلاف المتعلى من الصليبين في الحروب التي خاضوها ضد المسلمين، أو نتبجة لحوف المسلمين من السكان المسيحين الذين كانوا يجار روبم ويعشون معهم داخل المدن الإسلامية من أن يساعدوا الغزاة الصليبين، فاضطروا إلى طردهم من بيت المقدس، عربي المقدس، طردوا بدورهم المسملين بالإضافة إلى المذابح الشرمة التي ارتكبوها. ثم إن اعداداً كثيرة من الصليبين قد عادواً إلى مدنهم في أوروبا نتبجة سوء الأحوال التي مروا بها وعاشوها في منطقة الشرق الادني.

م ولكي يقضي بلدوين الأول على هذا النقص الشديد في مملكته اتصل سراً بزعاء المسيحين الشرقين (أرثوذكس) الموجودين في الإمارات العسلبية الأخسرى وأغراهم بالهجرة إلى مملكة ببت المقدس، ومنحهم امتيازات وتسهيلات مغرية، وشجع المسيحين الغربين (الكاثوليك) على الزواج منهم، وأقبل هو على هذا الزواج كي يشجعهم، فهاجرت آلاف عديدة من المسيحين المحلين (الشرقين) من الأومن والسريان والنساطرة إلى مملكة ببت المقدس وعمروها. واستقروا بها، وتزوجوا فيها، وأنجبوا جيلاً جديداً سوف يقع على عاتقه مسئولية الدفاع عن مملكة بيت المقدس اللاتينية عندما يأخذ عدد الصليبين الكاثوليك في التلاشي (١). وبذلك نجع بلدوين الاول في تعمير مملكته، وجلب إليها آلافاً عديدة من المسيحين الشرقين الذين اختلطوا بالغربين وامتزجوا بهم، وكونوا مجتمع مملكته في القدس.

وجد بلدوين الأول أن زواجه السياسي بالأميرة الأرمينية أردا Arda ، التي تزوجها وهو أمير الرها، قد استفد أغراضه، وأنه ليس في حاجة للارتباط بهذه الزوجة، خاصة وأنه فقد ذريته منها وهم في سن الطفولة، ولأنه لم تكن على جانب من الغنى والثروة لتساعده أموالها على تحقيق سياسته في مملكته. ولذلك لجأ في سنة من الغنى والثروة لتساعده أموالها على تحقيق سياسته في مملكته. إلى بطريق كنيسة بيت لحم وأغلق عليه كشيراً من الهبات والعطايا، ثم طلب منه إتمام مراسيم الطلاق من زوجته الأميرة أردا مم بلدوين الساح لها بالسفر إلى القسططينية لزيارة ولديها من زوجها السابق، وهناك أشبعت نفسها من كل رغباتها في أجواء العاصمة البيزنطة ولم تعد إليه ثانية.

لم يمض سوى أقل من ثلاث سنوات حتى وجد بلدوين الأول صالته المنشودة في شخصة الأمرة أدلياد Adelaid أرملة روجر الأول ملك صقلية ، الذي توفي سنة أمامة ، فسوف يضمن بلدوين للزواج بها لكي يحقق لنفسه بعض المكاسب أهامة ، فسوف يضمن لمملكته مكسباً سياسياً بضهان صداقة مملكة النورمان في جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية ، كما أنه يضمن الحصول على الثروة الطائلة التي تخص الأمرة أدلياد Adelaid لكي ينعش بها الحالة الاقتصادية لمملكة بيت المقدس ، التي تعاني من ظروف اقتصادية واجباعية سية ، بسبب كثرة الحروب ، وكثرة النفقات، وعودة كثير من الصليبين الغربين إلى بلادهم بسبب هذه الظروف الصعبة . ونجح بلحدوين الأول في تحقيق هدف حيث أبحرت العروس الأميرة أدلياد من جزيرة صقلية ، موطن عرشها ، في أوائل أغسطس (١١٣م/ صفر ٥٠٥هـ) بأسطول كبير، يحمل ثروة طائلة من الذهب والفضة والتحف الثمينة النادرة .

Runciman, op, cit. II, P. 100.(1)

وقد نتج عن هذا الزواج أن بلدوين الأول دعم فعلاً علاقته بالنورمان في جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية، وربط علكة بت المقدس الصليبية بجزر البحر الأبيض المتوسط، فضمن بذلك الطريق البحري ليكون عامل إسدادات له، وانعشت الحالة الاقتصادية كذلك. ولكن مع كل ذلك فإن جمهرة من المؤرخين(١) ترى أن نمو علكة بيت المقدس اللاتينية، وارتفاع شأن بلدوين الأول، إنما كان مرده إلى المصالح الاقتصادية للمدن الإيطالية أولاً وآخراً.

وجد خصوم بلدوين الأول من رجال الكنيسة ومن الأمراء فرصتهم في تلطيخ سمعته، فأثاروا موضوع طلاق زوجته الأولى الأمرة أردا Arda ، واتهموا بطريق كنيسة بيت لحم بالتواطؤ مع بلدوين الأول، لأن هذا الطلاق غير قانوني، ومعنى هذا أن بلدوين الأول متزوج من أمراتين في وقت واحد، وهذه تهمة خطيرة في العقيدة المسيحية (7)، وتوحدت جهود بلدوين الأول مع رجال كنيسة بيت لحم وغيرها في دفعه التهمة الحظيرة عنه، والتستر على ما ارتكه بطريق كنيسة بيت لحم من التلاعب في أسس العقيدة المسيحية ، ولكن باءت هذه الجهود بالفشل، وضاعت سدى، إذ أس البابا باسكال الثاني، بابا روما، على إجراء النحقيق في ذلك الأمر، وبعث مندوباً له أثبت كل هذه المخالفات في حق رجال كنيسة بيت لحم وممهم بلدوين الأول، الذي أجبر على تطليق زوجته الثانية الأميرة أدلياد Adelaid فعادت تمير الأول، الذي أجبر على تطليق زوجته الثانية الأميرة أدلياد الكنيسة زواجاً غير شرعي وسوف يؤثر طلاق هذه الأميرة على رابطة الصداقة التي تمت بين بملكة شرعي وسوف يؤثر طلاق هذه الأميرة على رابطة الصداقة التي تمت بين بملكة الناريخية القادمة.

<sup>(</sup>١) باركر: الحروب الصليبية، ص٤٢.

<sup>·</sup> Runciman, op. cit. II. P. 104 (\*)

#### علكة بيت المقدس في عهد بلدوين الثاني

لسم نظل الحياة ببلسدوين الأول إذ توفي في العسام النسالي مبساشرة (ما٢/١١٨ هـ) ولم يشرك وريشاً يخلف في مملكة بيت المقدس التبي أرسي قواعدها، وبذلك توك وراءه مشكلة بارزة. عمل أمراء العسليبيين على تفاديها، واتفق رأيهم على استدعاء بلدوين دي بورج، أمير الرها، بعد أن نزح عنها بلدوين الأول ليصبح ملكاً على بيت المقدس.

توج بلدوين دي بورج ملكاً على بيت المقدس، وانخذ له اسم بلدوين الثاني، واستعمل سياسة حسنة مكتنه من أن يجمع الصليبين حوله، فأسند إمارة الهما - التي كان عليها - إلى جوسلين الأول، الذي وافق أن يكون تابعاً لمملكة بيت المقدس، كما وطد بلدوين الثاني علاقته بالإمارات الصليبية الاخرى، ولكي يتخذ من فرسان الداوية، وفرسان الاستبارية سنداً له، تُرك لهم حرية التحرك في مجالات متعددة، وبذلك ازدادت وفود الحجاج الاوروبين إلى بيت المقدس، وانتعشست التجارة بين الإمارات الصليبية والمدن الأوروبية.

جاولت الحكومة الفاطمية في مصر الانتقام من الصليبين، فتحالف الأفضل إبن بدر الجمالي مع طغتكين أمير دمشق، للحد من تزايد قوى الصليبين نتيجة لسياسة بلدوين الثاني، وتجمعت القموات الإسلامية في منطقة أشدود، وتمولى طغتكين قيادتها، وخرج بلدوين الثاني على رأس القوات الصليبية التي عسكرت في مواجهة المسلمين، وانتظر كل فريق أن يبدأ خصمه بالهجوم، وبعد ثلاثة شهمور انصرف كل فريق إلى بلده.

عاودت الفوى الإسلامية التحرك ضد الصليبين وتولى قيادة القوات الإسلامية إيلغازي بن أرتق ، أمير حلب، الذي عسكر بالقرب من قنسرين، منظراً وصلاحة يلغازي بن أرتق ، أمير حلب، الذي عسكر بالقرب على الصليبين وصول طغنكين وعساكره . ولكن جنود إيلغازي ألحت عليه في المجوم على الصليبين بعد أن وقفوا على بعض مواطن الضعف في القوات الصليبية . وفعلاً هاجم إيلغازي وقواته حصن الأنارب، وصعد الصليبيون حتى واتنهم فرصة في ظلمة الليل، ونقلوا معسكرهم إلى حصن أرتاح بالقرب من أنطاكيا، ولكن المسلمين أحكموا الحصار

عليهم، فأعملوا القتل والجرح فيهم، ووقع الكثيرمنهم أسرى(١٠)، ورجع إيلغازي بن أرتق إلى حلب منتصراً (٢٠).

ضرب يلك بن بهوام، أبن أخي إيلغازي ، في سنة (٥١٥ هـ/١٣١م) الحصار على مدينة الرها، واستمر الحصار ملة ولكنه لم يظفر بطائل، فرحل عنها، فوصل إليه من أخبره بأن جوسلين الأول ـ صاحب الرها وسروج ـ حشد جنوده، وقادم إليه لقتاله.

كانت معظم قوات يلك قد سبقته في الرحيل، ولم يبق معه سوى أربعائة فارس، ووصل جوسلين بقواته، ولسوء حظه مر بارض سبخة موحلة، غاصت فيها أرجل الجند وقوائم الحيل، فرماهم فرسان يلك بالنشاب فقتلوهم، ووقع جوسلين نفسه أسيراً، وبذل في فداء نفسه أموالاً طائلة، فلم يقبل يلك إلا باسترداد الرها، فرفض جوسلين هذا العرض، فحمل ومعه بعض أتباعه وخواصه الذين أسروا معه حيث سجنوا في قلعة خرتبرت في ديار بكراً.

ضرب الصليبيون الحصار على صور، وضيقوا على أهلها، فسئمت نفوسهم، ونزل طغتكين في بانباس ليكون قريباً منهم، ولكن أهل صور أشرفوا على الهلاك، وأرسل طغتكين يستنجد بالخليفة الفاطمي، ولكنه لم يحرك ساكناً، واضطر طغتكين أن يسلم المدينة إلى الصليبيين بشرطان يسمحوا للحامية التي بها ولمن يريد من أهلها بالخروج منها سالمين، وخرج أهل صور وتفرقوا في البلاد، وملك الصليبيون المدينة في الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة (١٩٥٨ هـ/ ١٩٢٤م)، بعد أن استمصت عليهم قرابة ربع قرن، كانت في خلالها الشوكة التي تؤلم الصليبين في البر والبحر باعتبارها مركزاً من مراكز التصويل والإمدادات البحرية والعسكرية المتقدمة والمجاورة للإمارات الصليبية.

 <sup>(</sup>١) تونى الأمير إيلغازي بميافارقين في رمضان سنة ١١٥هـ/١١٢٢م. ابن الأثير: الكامل جـ١٠ ص ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل، جـ ١٠ ص ٥٥٣ ـ ٥٥١.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: نفسه، ص٩٣٥، ٦١٣.

# بعق حكام الشام يساعدون الصلبيين.

قويت نفوس الصليبين بعد سقوط مدينة صور الحصينة في ايديهم ، وأيقنوا أن مصير بقية بلاد الشام سيكون مثلها، فأخذوا يحشدون جموعهم، ومن المؤسف والمؤلم حقاً أن بعض حكام مدن الشام اندفعوا بعامل الضغينة والحقد يساعدون الصليبين ويدفعونهم إلى الاستبلاء على بعض المدن الإسلامية التي في يد خصومهم، وهذا هو دبيس بن صدقة، صاحب الحلة، يدفع الصليبيين للاستبلاء على حلب، ويتفق معهم على أن يكون نائباً عيم في حكمها، ويتعهد لهسم بالسمع والطاعة، فتوجهوا إليها وحاصروها، وقاتلوا أهلها قتالاً شديداً، ووطنوا نفوسهم على عدم مبارحتها حتى تسقط (حلب) في أيديهم (1).

سارع بلدوين الثاني بنجدة الإمارات الصليبة في الشمال، فوصل إلى أنطاكيا، ودخل في حرب سريعة خاطفة مع القوات، الإسلامية، ولكنمه لم يحرز نصراً. وفي سنة (١٧٥ه هـ/ ١١٢٣م) شن غارة كبيرة على المسلمين محاولاً فك الأمير جوسلين من الأسر، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل، بل وقع هو نفسه أسيراً في أيدى المسلمين.

## هزيمة الفاطميين وسقوط صور في أيدي الصليبيين:

وفي نفس الوقت انتهزت القوات الفاطعية فرصة انشغال الصليبيين بالحرب في شمال الشام وعاودت هجومها على المدن الساحلية التي احتلها الصليبيون في جنوب فلسطين، ولكن الأسطول الفاطمي أصيب بهزيمة قاسية من هجمات الأسطول البيزنطي وأسطول الفرنجة ١٠٠٠.

أرسل الخليفة الفاطمي الأسر بأحكام الله أسطولاً آخر إلى صور سنة (١٨٥ هـ /١٦٤٤م) بعدما قتل وزيره الأفضل بن بدر الجمالي، وأسر قائد الأسطول أن يقبض على حاكم صور، (مسعود) الذي عبه طغتكين أتابك دمشق،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل: جـ ١٠ ص٦٢٤-٦٢٤.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: نفسه، ص ٦١٧.

وأن يتولى شئون صور بدلاً منه، ونجح قائد الأسطول في القبض على مسعود، ·وأرسل به إلى مصر، ولكنه كرُّم، وأعيد إلى دمشق.

انتهز الصليبيون فرصة المناوشات السياسية بين مصر ودمشق، وأخداوا يحشدون جموعهم لغزو صور، وأرسل حاكم صور الجديد (قائد الأسطول الفاطمي) إلى الخليفة الآمر يحيطه علماً، عله يحظى منه بالنجدات، ولكن الأمر طلب منه أن يرد صور إلى سلطان دمشق، ويسلمها إلى طغتكين (١)، وبذلك عادت الأمر ربين مصر ودمشق إلى حالتها الطبيعية.

## أتسنقر البرسقي يتملك حلبا:

اشتد الضير على أهل حلب، وأصبح واضحاً لهم ضعف أميرهم تمرتاش ابن إيلغازي الأرتقي فكتبوا إلى آقسنقر البرسقي، صاحب الموصل، في سنة (٥١٨ هـ/ ١١٢٤ م) يستنجدونه ويسلمون حلب إليه، فخرج البرسقي في جنوده، وبعث إلى أهل حلب أن يسلموا نوابه الذين أرسلهم إليهم جصن حلب، حتى يحتمي به هو وجنوده، ويتمكن من الدفاع عن المدينة، فلبوا طلبه، وما أن أشرف آقسنقر البرسقي وقواته على حلب، ورآه الصليبيون في هذا الجيش الكثير العدة حتى رحلوا منسحيين.

خرج آقسنقر البرسقي بعساكره في العام التالي (٥١٥ هـ / ١٩١٥م)، وحاصر كفر طاب ثم ملكها من الصليبيين، ومنها اتجه إلى قلعة عزاز في شمالي حلب، وكانت في يد جوسلين، فضرب عليها الحصار، ولكن الصليبين تكالبوا من كل صوب لمساعدة جوسلين ونشب القتال بينهم وبين المسلمين، وعركت الحرب برحاها الجانبين، فقتل من المسلمين أكثر من ألف، وأصيبوا بالهزيمة، وعادوا إلى حلب، فترك آقسنقر البرسقي عليها ولده عز الدين مسعود ليحكمها، وعادهو إلى الموصل (٣).

تجمعت آلاف الجنود من الصليبيين في سنة (٥٢٠ هـ/١١٢٦م)، ونزلوا بمرج الصفر بالقرب من دمشق، فاستجد طغتكين بالتركمان من ديار بكر ومن

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جـ ١٠ ص ٦٢٠ ـ ٦٢٣.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: نفسه، ص ٦٢٨ ـ ٦٢٩ ـد

غيرها، فهبت جموع كثيرة منهم إليه، فخلف ولبه تاج الملوك بوري داخل دمشق، وخوج هو بقواته ومعه التركمان، والتقى مع الصليبين في معركة رهية في أواخر ذي الحجة، وسقط طغتكين عن فرسه، فظن جنرده أنه قتل فانهزموا وولوا الادبار، وركب طغتكين فرسه ولحق بهم، وتبعهم الصليبيون يطاردونهم، وبقي التركمان لا يقدرون على اللحاق بعساكر دمشق. ولاحت لهم فرصة إذ وجدوا معسكر الصليبين خالياً من الفرسان، وأن ما به من الرجالة لا يقدرون على حماية أنفسهم، فحملوا عليهم وابادوهم جميعاً، ونهبوا معسكرهم، واستولوا على أموالهم، وأتلفوا خيامهم، وعادوا سالمين إلى دمشق، فلما رجع الصليبون ورأوا ما أصاب معسكرهم، أصيبوا بالفشل، وعادوا عن دمشق منهزمين (أ).

ولكن جموعاً أخرى من الصليبين زحفوا إلى رفنية، وكانت بيد المسلمين، فحاصروها، وشددوا عليها الحصار حتى امتلكوها. فما كان من آفسنقر البرسقي إلا أن خرج في جمادى الاخرة (سنة ٢٥٠ هـ/٢١٦م) بقواته واستولى على جصن الدير، وعلى أسوار حصن الأثارب، ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء على المدينة نفسها، بسبب مساعدة بلدوين الثاني ملك بيت المقدس، وجوسلين أمير الرها لأهلها، عرض الصليبيون على آفسقر البرسقي أن يرحل عن الأثارب، في مقابل أن يعدوا إليه رفنية، فوافق وقبل بعقد الصلح ممهم، ولكن بلدوين الثاني نقض هذا الصلح ولم يعد رفنية إلى آقسنقر البرسقي، ودب النزاع بين الطوفين، وعادت الهجمات بينهما، ولكنها لم تكن معارك حاسمة (٢)، فعاد بلدوين في رجب إلى بيت المقدس بينما عاد البرسقي إلى حلب.

### الصليبيون ودمشق:

راسل المزدقاني زعيم الشيعة الإسماعيلية الباطنية في الشام بلدوين الثاني، واتفق معه على أن يمكن الصليبيين من الاستيلاء على دمشق مقابل أن يسملوه مدينة صور، وكان المزدقاني رتب خطته مع رجاله من الباطنية على أن يقفوا بأبواب

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جـ ١٠ ص ٦٣٩.

<sup>(</sup>٢) العماد الأصفهاني: الفتح القسي، جـ١

المسجد الجامع ويحبسوا من بداخله من المسلمين بعد صلاة الجمعة، حتى يحضر الصليبيون ويسلموا المدينة.

وصلت هذه الأخبار إلى تاج الملوك بوري بن طفتكين - صاحب دمشق - فدعا المزدقاني إليه فلما حضر عنده قبض عليه وأمر بقتله، وبذلك فشلت مؤامرته لتسليم دمشق إلى الصليبين، الذين حزنوا كثيراً عليه، وإن كان حزنهم في الحقيقة على عدم استلامهم مدينة دمشق قبل موته.

تجمعت حشود الصليبين من كل الإمارات والمراكز الصليبية، واستعانوا بالحجاج الأوروبيين الذين قدموا على سفن إيطالية لزيارة بيت المقدس، وقرروا الزحف على دمشق فوصلوا إليها في ذي الحجة سنة (٥٣٣ هـ /١١٢٩م)، وكان تاج الملوك بوري قد جمع عساكره واستعان بالعرب والتركمان.

أخذ كل قريق يتربص بالآخر، منتهزاً الفرصة للانقضاض عليه، وأتيحت هذه الفرصة لقوات بوري عندما أرسل الصليبيون جموعاً من جنودهم لأطراف دمشق يغيرون على أهملها ويجلبون الميرة والأقوات للقوات الصليبية، فأرسل بوري فرقة من جنوده بقيادة شمس الخواص خلفهم، وكان الجو شديد البرودة، غزير الأمطار، وانقض المسلمون على الصليبيين من خلفهم، فهزموهم وقتلوهم عن آخرهم، وأخذوا ما جمعوه من ميرة وأقوات، وعادوا إلى دمشق، فلما عرف الصليبيون هذه الأنباء انسحبوا خائبين، وتبعهم المسلمون يقتلون مؤخرتهم؛

لم يتوقف طمع الصليبيين في الاستيلاء على دمشق، بل زاد طمعهم فيها بعد وفاة تاج الملوك بوري في رجب سنة (٥٦٦ هـ/١٩٣٣م)، واستضعفوا صاحبها شمس الملوك إسماعيل بن بوري وغزموا على نقض الهدنة التي أبرموها مع أبيه من قبل وكان فولك الأنجوي قد توج ملكاً على بيت المقدس بعد وفاة بلدوين الثاني سنة ١٩٦٦م. وهاجم الصليبيون قافلة تجارية من دمشق عند بيروت ونهبوها، واستولوا على تجارتها. وعلم شمس الملوك إسماعيل بما ارتكبوه،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جـ ١٠ ص ١٥٦ - ٢٥٨.

فراسلهم وطلب منهم إعادة ما استولوا عليه؛ فأبوا عليه ذلك. فخرج في أواخر المحرم سنة (٧٢٥ هـ/ ١١٣٣م) ونزل على بانياس في أول صفر، وقاتلها بمن معه من قوات قتالاً متوالياً، حتى وصلوا إلى سور المدينة، فنقبوه ودخلوها عنوة، وقتلوا من الصليبين أعداداً كثيرة، وواصلوا قتالهم ضد المحتمين بالقلعة، حتى سقطت في أيديهم (المسلمين) بعد ثلاثة أيام (١٠).

انتهز فولك الأنجوي ملك بيت المقدس الصليبة فرصة انشغال المسلمين بالحرب في بانياس وخرج بقواته في نفس الوقت (صفر ٧٧ هـ) يريد الاستيلاء على حلب. فلها وصلت أخباره إلى الأمير أسوار، نائب حلب، خرج على رأس قواته، والتنى بالصليبين عند قنسرين، ودارت بين الجانبين معركة حامية، قتل فيها منها أعداداً كثيرة، وانهزم جنود حلب وعادوا إلى بلدهم، فأخذ فولك يغير على أطرافها مرة بعد أخرى. فخرج إليه الأمير أسوار في جنوده، ودخل مع فرقة من الصليبين في معركة خاطفة، فقتل منهم الكثير، وأسر جموعاً أخرى، وانهزم الباقون وانسحسوا عائدين إلى بيت المقدس.

عناود شمس الملسوك إسماعيل بن بوري خروجمه في المحسرم سنة ( ٥٨ هـ/ ١٩٣٤م) متجهاً إلى حصن شقيف تيرون، وهمو في الجبل المطل على بيروت وصيدا، وكان هذا الحصن بيد الضحاك بن جندل رئيس وادي النيم، وكان متنعاً على المسلمين والصليبين، وكان الضحاك لا يهاجم أحداً من الفريقين، وتمكن شمس الملوك إسماعيل من أن يتملك الحصن، فعظم الأمر على الصليبين وخافوا أن يهمكم المسلمون منه لموقعه الاستراتيجي، فخرجوا إلى مدينة حوران وخربوها.

جمع شمس الملوك إسهاعيل (٢) جنوده من التركمان وغيرهسم، وعسمكر في مواجهة الصليبيين وأخذ يناوشهم عدة أيام للتعمية، ورضع فسهاً من قواته لمواصلة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جـ ١٠ ص ٦٨٤ ـ ٦٨٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: تفسّه، جـ11 ص١١-١٢.

هذه المناوشات القتالية، وسار في بقية الجنود سراً إلى طبرية والناصرة وعكا وأنزل بها الخراب والدمار(١٠). فلها وصلت أخباره إلى الصليبين انسحبوا عائدين إلى بلدهم.

<sup>(</sup>١) قتل شمس الملوك إسماعيل سنة ٢٩ هد/ ١١٣٥م راجع ابن الأثير: الكامل ، جـ ١١ ص ٢١.

## الفصل العاشر

### تأسيس إمارة طرابلس الشام:

لم يحقق ريموند الصنجلي حلمه في أن يكون أميراً على أي من الإمارات الصليبية الثلاثة التي تم تأسيسها، مع أنه بذل جهوداً كبيرة في حصارها، والحرب ضد أهلها من المسلمين، حتى استولى الصليبين عليها، ويرجع السبب في ذلك إلى أن تنكريد أمير أنطاكيا أنهم ويموند بخيانة الصليبين في الإناضول والانحياز للامبراطور البيزنطي الكيوس كومين، الذي اتهم هو الآخر بالخيانة والتخلي عن القوات الصليبية، ونقضه الاتفاق الذي أبرمه معها. ولكن تطور الأحداث، وموت جودفري وظهور أخيه بلدوين الأول وتتويجه ملكاً على بيت المقدس، وعدم وجود منافس له من الأمراء الصليبين لوجود بوهيمند، الذي يعتبر أقوى هؤلاء الأمراء ، وأشدهم مراساً في الحروب الصليبية، أسيراً في قبضة الملك إيلغازي كمشتكين بن الدانشمند التركياني (١١) ساعدت ريموند في أن يشرع في تأسيس إمارة خاصة به. فقد عهد بلدوين الأول إليه في العام التالي لتوليه مملكة بيت المقدس أن يفتح طرابلس الشام لتكون إمارة له.

مُ تَمكن ريموند الصنجيلي من ضرب الحصار على مدينة أنطوطوس (طرطوس) بالعدد القليل الذي بقي معه من قواته (حوالي ٣٠٠ فارس)، وكانت طرطوس تابعة للقاضي فخير الملك أبو علي بن عهار، أمير طرابلس، وقد ساعدت الظروف ريموند بوصول أسطول من جنوى إلى الشام فاستعان به في الاستيلاء على المدينة في فبراير

 <sup>(</sup>١) ظل بوهيمند أسيراً قرابة خمس سنوات في قلعة نيكسار قرب شاطىء البحر الاسبود. راجع ابين القلانسي: ذيل تأريخ دمشق، ص١٩٨٨

(١٠٢ م/ ٤٩٥ هـ)، واتخذها قاعدة لقواته على ساحل الشــام، ينطلـق منهـا في هـجـومـه واسـتيلائه على مدينة طرابلس نفسها.

اضطرفخو الملك أبوعلي بن عهار إلى نبذ سياسته التي اتبعها من قبل، والتي كانت ترمي إلى مساعدة المسلميين ومسالتهم والمبل هم صد جرانه المسلمين حرصاً على إمارته وعنلكاتها، وأصبح لزاماً عليه أن يقبل مضطراً مبدأ الحرب دفاعاً عن نصه وبلده، ولم يجد من يستنجد به ضد هذا الخطر الداهم من جانب ريوند وقواته، إلا القوى الإسلامية التي خرج عليها وخانها، فأرسل يستنجد بالأمير دقاق، صاحب مشقى، وبالأمير جناح الدولة حسين بن ملاعب، صاحب محص، فأرسل كل منها النجدات إلى ابن عهار، وانضمت إلى جيشه في الدفاع عن طرابلس، ولكن دهاه ريوند وقوة تخطيطه العسكري مكناه من هزيمة المسلمين خارج أسوار طرابلس وقتل منهم سبعة آلافن (1)، فانسحب الباقون إلى داخل المدينة للاحتهاء بها، بعد أن فرت

ظل ريموند محاصراً للمدينة بفضل المساعدات التي وصلته من سواد طيرية، ولكن طرابلس استعصت عليه، فقنع بما عرضه أبو علي بن عمار من دفع جزية من المال، وعدد من الحيل وانسحب عائداً إلى قاعدته أنطرطوس في إبريل (١١٠٢/

جمادى الأولى ٤٩٥ هـ).

ماجم ريموند بعد ذلك حصن الأكراد دو الموقع الاستراتيجي الهاء بين طرا بلس وحص"؛ فأخذ جناح الدولة حين بن ملاعب بعد قواته للدفاع عنه، ولكن يد الغدر والحيانة امتدت إليه وهو في المسجد الجامع بحمص، حيث تقدم إليه ثلاثة من الباطنية وطعنوه فقتلوه في مايو سنة (١١٠٧م/ جادى الثانية ١٩٥هم). و يجمع المؤرخون أن رضوان بن تتش، صاحب حلب، هو الذي دس عليه مؤلاء الباطنية ليقتلوه، لأن جناح الدولة كان متز وجاً بام رضوان، ووقع خلاف بين الرجلين، فلجأ رضوان إلى هذه الوسيلة ليتخلص منه (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) أبن الأثير: الكامل، جـ١٠ ص٢٤٤.

 <sup>(</sup>٢) سبق لربوند أن أستولى على حصن الاكواد في أول سنة ١٠٩٩م/ صفر ١٩٩٢هـ. ولكن أمير مصر
 ككن من استرداده بسرعة وقداك.

<sup>(</sup>٣) راجع ابن الأثير: نفسه ص٣٤٥، وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، جــه ص١٦٨-١٦٩.

استغل ريموند حالة الاضطراب التي أصابت حمص وأهلها بعد اغتيال أميرها جناح الدولة، وسار مسرعاً إليها وحاصرها، وملك بعض أطرافها. واتفق رأي رجال جناح الدولة على أن يستنجدوا بدقاق أمير دمشق، وأن يسلموا إليه البلد ليدافع عنها، فلما علم ريموند باقتراب دقاق وقواته، خاف الوقوع بين قوات طوابلس وبين قوات دقاق في حمص، وآثر أن ينسحب عائداً إلى قاعدته في أنطرطوس.

لم يلبث ريوند أن عاود هجومه على طرابلس، مستغلاً فرصة وصول أسطول جنوى إلى اللاذقية في شتاء عام (١٩٧/ ٩٩٤هـ)، فأسند إلى هذا الأسطول مهمة حصار طرابلس بحراً، وزحف هو بقواته على المدينة من البر، ومع ذلك فشل ريوند في الاستيلاء على المدينة، فانتقل بقواته جنوباً، وحاصر مدينة جيل وقلعتها الواقعة بين طرابلس وبيروت وكانت جيل تابعة للقاضي أبو على بن عهار كذلك (١٠). ولم يتمكن أهل جبيل من صد هجهات الصليبين ولم يقووا على الصمود أمام الحصار الذي ضرب عليهم براً وبحراً، فطلبوا الأمان مقابل التسليم، وتظاهر الصليبيون بالقبول، ولكنهم غدروا بأهل جبيل، وأخذوا أموالهم، واستقذوها بالعقوبات وأنواع العذاب (١٠). وبسقوط جبيل في الجنوب، وأنطرطوس في الشهال أصبحت حدود إمارة طرابلس واضحة وعددة، ولم يبتى على إعلان قيامها إلا الاستيلاء على طرابلس نفسها لتكون مركز وحاضرة هذه الإمارة الصليبية الرابعة.

واصل ريموند الصنجيلي حصاره على طرابلس، وبنى قلعة على المرتفعات المواجهة للمدينة عرفت بقلعة صنجيل، وأقام مراصداً لها، لإحكام الرقابة عليها، وقطع اتصالها بالمدن الإسلامية الأخرى حتى لا تطلب منها النجدات، وأضحى موقف طرابلس حرجاً، واشتد الخطر على بني عهار فيها، فأندفعوا بهجوم مفاجىء على قلعة صنجيل وأشعلوا فيها النار، فأصابوا عدداً من حاميتها، وتهدمت بعض أرباضها وسقوفها، فانخسف سقف منها كان ريموند وقلة من أتباعه واقفين فوقه، فسقطوا وأصيبوا بجروح وحروق خطيرة، ومات ريموند بعد أيام قليلة في فبراير

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق، ص ١٤٣.

(١٠٥ م/ ٥٠٠ هـ) (١). فخلفه في القيادة ابن خالته وليم جوردان، الذي أحكم الحصار برأ على طرابلس<sup>(١)</sup>، وقدم الامبراطور البيزنطي المساعدة له بأن أرسل إليه المبرة والمؤن في سفن بيزنطية من جزيرة قبرص.

كان من نتيجة تشديد الحصار على طرابلس أن ساءت أحوالها، وأشتدت وطأة الحباة على أهلها بسبب ارتفاع أسعار الأقوات فيها ارتفاعاً فاحشاً. ولذلك اضطر أبو على أهلها بسبب ارتفاع أسعار الأقوات فيها ارتفاعاً فاحشاً. ولذلك اضطر أبو والله بن عهار أن يستنجد بسقمان بن أرتق التركياني، أمير بيت المقدس السابق، والذي أصبح حاكماً على حصن كيفا في ديار بكر بشهال الجزيرة، وخرج سقمان بقواته لإنقاذ طرابلس، ولكن الموت داهمه أثناء الطويقي، فعادت قواته من حيث أتت، ومسع ذلك استمسرت المدينة تقساوم الحصسار ثلاث سنسوات أخرى من المحر، عامكتها من الحصول على ما يقدم لها من أقوات قليلة من قبرص وأنطاكيا ومن تجار البندقية وغيرهم بأغلى الأسعار "ا".

ضاقت السبل بابن عهار، صاحب طرابلس، فخرج بنفسه يستنجد الخليفة العهامي المستظهر، وبالسلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي، وحمل إليها المدايا الكثيرة، وأناب عنه في حكم المدينة ابن عمه ذو المناقب بن عهار، ودفع مرتبات الجند لسبة أشهر مقبلة، ولكنه لم يظفر بشيء من الخليفة أو السلطان، فرجع قافلاً إلى بلغته بلده، وعندما وصل إلى الشام في منتصف المحرم سنة (٢٥ ٥ هـ/١٥٨٨) بلغته أخبار تفيد بأن أهل طرابلس يتسوا من شدة الحصار وسلموا المدينة إلى الوزير الأفضل بن بدر الجالي، الذي أرسل إليهم شرف الدولة ابن أبي السليب العليب واليا عليهم، فوزع عليهم الاقوات والأموال، وصادر عملكات أبي علي بن عهار، وقبض على أفراد من أسرته بعث بهم إلى مصر عن طريق البحر.

ُ لم يلبث وليم جوردان أن هاجم طغنكين، أتابك دمشق وحمص، وعندما وصل بقواته ليتسلم مدينة عرقة من حاكمها، غلام ابن عمار، فأصابهم بالهزيمة،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جـ ١٠ ص ٤١٢.

<sup>(</sup>٢) Runciman, op. cit. II P. 62 وتسميه المراجع العربية (السرداني) ابن الأثير نفسه، ص ٤٦٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: نفسه، ص٢٥٤.

ففروا ومعهم طغنكين، وعندئذ استطاع جوردان أن يستولي على عرقة بعد حصار استمر ثلاثة أسابيع(١).

في الوقت الذي أصبح وليم جوردان قريب الاستيلاء على طرابلس ليعلن . نفسه أميراً عليها، فوجىء بظهور برترام (برتراند) وهو الابن الأكبر لريوند الصنجيل (") على مسرح الأحداث في الإمارات الصليبة، حيث توجه إلى أنطرطوس وطلب من وليم جوردان أن يسلمه المدن والبلاد التي تركها أبوه ريموند، ورفض وليم جوردان هذا الطلب لأنه يمكم هذه المدن منذ أربع سنوات، أي من بعد وقلة ريموند مباشرة، ولأنه تحمل الكثير في سبيل الدفاع عنها، وزاد إليها عرقة وحصر عكار. وتأزم الموقف بين الرجلين، فاستنجد وليم جوردان بتنكريد أمير أنطاكيا، واستنجد برترام بالملك بلدوين الأول في بيت المقدس، وطلب منه الحضور بسرعة للى هذه المشكلة، وفي مقابل ذلك تعهد لبلدوين بالولاء والتبعية لمملكة بيت

. أرسل بلدوين الأول إلى كل من وليم جوردان وتنكريد يعلمها بأن برتواه تحت رعايته، ويحذرها عمل شيء ضده، ويدعوها للاجتاع معه في قلمة صنجيل أمام طرابلس لبحث هذا الموضوع. وعقد الاجتاع فعلاً وتمكن بلدوين من تصفية مشكلة تركة ريموند، فأعطى وليم جوردان مدينة أنطرطوس وعرقة، وسلم برتسرام جبيل وقلعة صنجيل، مع إضافة طرابلس عندما يتم الاستيلاء عليها.

تجمعت القوات الصليبية من أماكن متعددة لماعدة برترام في الاستيلاء على طوابلس وحاصر الأسطول الجنوي، الذي قدم به برترام مع أربعة آلاف فارس، المدينة بحراً ولكن الأفضل بن بدر الجمالي تقاعس عن إرسال النجدات والمؤنف والأقوات إلى حامية طوابلس، فساءت أحوالها، وذلت نفوس أهلها، واضطوط إلى طلب الأمان، واشترطوا تسليم المدينة إلى بلدوين الأول وبرترام، مع السهاج

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جـ ١٠ ص ٤٦٨، راجع كذلك رواية أسلمة بن منقذ: (الاعتبار، ص ٥٠.
 ٢) برترام ابن غير شرعي لوعوند، كان قد خلفه في حكم إمارة ترايز نفينسا، وبعد موت رعوند ترك برترام للم للم المراجع المراج

لن يرغب الخروج من المدينة وعدم التعرض لحياته ومتلكاته، وقبل بلدوين بتلك الشروط، فاستسلمت المدينة في (١٢ يوليه ١٠٩٩م/ في الحجة ٥٠٣هـ) ويبدو أن بلدوين احترم تعهداته، ولكن الجنوية ارتكبوا قبيح الأعمال من سلب ونهب وسبي وتخريب (١٠). ويسقوط طرابلس ته للصليبين تكوين الإمارة الرابعة التي كانت حلم أريوند فكانت الإمارة الصليبية الرابعة والأخيرة التي تم تكوينها في الشام. وبذلك أسس الصليبيون عملكتهم الصليبية التي امتدت من الرها شمالاً حتى خليج العقبة جنوباً، وأخذوا في تحصينها وتعزيز حاميتها والاستقرار فيها.

وقد تبدو انتصارات الصليبين الغربين لأول وهلة أنها راجعة إلى كثرة عددهم، وقوة بأسهم، وضخامة التجهيزات والاستعدادات التي أمدتهم بها مدن الغرب الأوروبي، ولكن الحقيقة عكس ذلك تماماً، فلم تكن تلك الانتصارات بسبب العوامل التي ذكرتها، بقدر ما كانت بسبب ضعف القوى الإسلامية، وتقرق كمه المعرفي في منطقة الشرق الإسلامي فمن الثابت أن الصليبين خيئا تقدموا نحو الشرق بعد عبورهم البسفور لم يجدوا زعهاً قوياً من زعاء السلاجقة في آسيا الصغرى في تلك الفترة على وجه الخصوص، ذلك لأن سليان بن قتلمش قتل سنة المعرفة التي دارت بينه وين تاج الدولة تش أخي السلطان ملكشاه السلجوقي بالقرب من حلب، أثناء النزاع على السلطة في إقليم الشام، ولم يتوك سليان بن قتلمش سوى طفل صغير هو قلج أرسلان داود. وكذلك لم يصادف يتوك سليون في منطقة الشرق الإسلامي قوى إسلامية متحدة، بل صادفوا قوات متفرقة متنازعة منباغضة بسبب صراعات سياسية، واختلافيات مذهبية (المسلدين إلى هذه المرحلة من الضعف والاضمحلال.

ولعل من أهم الآثار التي ترتبت على الحرب الصليبية الأولى أنهـا أتاحت الفرصة لطائفة الإسماعيلية الحشيشية (٢) لتفرض وجُودها في المنطقة، فقامت بنشاط

<sup>ُ (</sup>۱) ابن الأثير: الكامل، جـ ۱۰، ص ۷۵، وابن تغري بردي: النجوم، جـ ٥ ص ۱۷۹ ـ ۱۸۰ وابن خلدون تاريخ جـ ٥ ص ١٩٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) باركر: الحروب الصليبية ص ١٩٦، الشيخ: الجهاد المقدس، ص٩.

<sup>(</sup>٣) زيد: الصليبيون، ص١١٧.

واسع في تدبير المؤامرات، وممارسة الاغتيالات، وأفادت من كل الظروف التي استجدت في منطقة الشرق الاسلامي، لدرجة أنها دخلت في علاقمات مع هؤلاء الصليبين استمرت طوال عصر الحروب الصليبية، وشجعها على ذلك ماوجدته من انقسام المسلمين على أنفسهم.

كما ترتب على هذه الحرب نتائج بعيدة المدى في تاريخ الشرق الإسلامي والغرب المسيحي من جوانب متعددة، كان من أبرزها ولهمها العلاقات بين الشرق والغرب (١)، فقد أشرت هذه العلاقات وخاصة في الجانب السياسي في البلدان الإسلامية بمنطقة الشرق الأدنى حيث تعرضت للتغيير والتطور السريع، نتيجة للا تنطق الشرق الأدنى حيث تعرضت للتغيير والتطور السريع، نتيجة لما منذ أن وطئت العراق التي صاحبت الحملات الصليبية، والتي كانت كتتيجة لها منذ أن وطئت أقدام الصليبيون من القضاء على عدد غير قليل من الأتابكيات والإمارات الصغيرة في بلاد الشام بعد دخولهم يها.

كيا أنها أتاحت الفرصة للجنويين وللبنادقة على وجه الخصوص من الحصول على امتيازات عظيمة. ففي سنة (١١٢٣م/١٥١ هـ) قدم إلى الأراضي المقدسة أسطول من البندقية مؤلف من ١٢٠ سفينة ، اشترك في صد هجوم قام به الأسطول الفاطعي، لأن بلدوين الثاني ملك بيت المقدس كان أسيراً في أيدي المسلمين، فالتجأت الموصيه على أنعرس وهي ايوستا (١٤٥٥هـ) إلى هؤلاء البنادقة ليساعدوها في الاستيلاء على مدينة صور سنة (١٩٥٤م/١٥هـ)، وقيد منحتهم في مقابل معاعدة بم إعفاء من دفع الرسوم في سائر مدن المملكة اللاتينية، وحق الحصول على حي تجاري في بيت المقدس، بالإضافة إلى حمات وأفران في عكام وثلث مدينة صور نقسها وضواحيها، وأن يكون لهم محاكم وكنائس خاصة بهم (١٠)

Parker, op. cit. P.9(1)

<sup>(</sup>٢) باركر: الحروب الصليبية، ص13.

## الفصل الحادي عشر

## عماد الدين زنكي والصليبون يُ

أثار وضع المسلمين فيما بينهم موجة عارمة من السخط والاستياء، خاصة أنه لم يكن على المسرح السياسي زعيم مسلم على مستوى الزعامة، ومسئولية القيادة ليقوم بنكوين جبهة إسلامية متحدة ضد هؤلاء الصليبين. وازدادت موجة السخط والاستياء بين المسلمين عندما أحسوا بأن الإمارات الصليبية الأربع التي تم تأسيسها قطعت أوصال العالم الإسلامي في الشرق الادنى، فنارت الحماسة في نفوس عدد من الأمراء وزعماء المسلمين في المشرق الإسلامي، كرد فعل عنيف لنجاح هؤلاء الصليبين وتواجدهم في البلاد الإسلامية التي احتلوها، وارتفعت أصواتهم تعلن ضرورة إعلان الجهاد، وتكرين جبهة متحدة من المسلمين لطرد هؤلاء الصليبين من المدن الإسلامية التي احتلوها.

ومن أبرز هؤلاء الزعماء عماد الدين زنكي الدني ما إن استقر في إسارة الموصل سنة ٩٦١ هـ/ ١١٢٧ م حتى أخذ سلطان ونفوذ الفرنجة يتداعي ١١ فقد كانت سياسته تهدف الى تكوين جبهة إسلامية متحدة قوامها الجزيرة (العراق) والشام ومصر، ليتمكن بها من الوقوف في وجه الصليبين، فدعا إلى توحيد جهود المسلمين، وحشد قواهم لقتال الصليبين وطودهم من أرض المسلمين، فوضع

<sup>(</sup>١) الشيال: مصر الإسلامية، جـ٢ ص ١٦.١، العريني: مصر في عصر الأيوبين، ص ١٩.

بذلك أساس حركة الجهاد ضد الفرنج (أ). ولم يكتف عماد الدين زنكي بالقول، بل وضع سياسته موضع التنفيذ، فعمل على ضم الإسارات والمدن المجاورة والقلاع الكردية القريبة إلى إمارته، (الموصل) وبسط نفوذه عليها وأخضعها ليبطرته، فضم إليه جزيرة ابن عمر، ثم سار إلى نصيبين، وعين طريق الحيلة والسياسة وسرعة البديهة، تمكن من ضمها إلى سلطانه، ثم اتجه إلى سنجار فقاتله أهلها، وامتعت عليه في أول الأمر، ولكن أهلها ما لمشوا أن دخلوا في طاعته وسلموا إليه المدينة، ومن سنجار بعث بمقاتليه الى الخابور فملكه، ثم سار إلى حران، وكانت الرها وسروج ومدن أخرى من ديار الجزيرة في أيدي الصليبين، النين ساموا أهل هذه المدن الكثير من العذاب، فلما سمعوا بمقدم عماد الدين زنكي، قويت نفوسهم وراسلوه بالطاعة، واستحثوه على سرعة الوصول إليهم، فجد عماد الدين زنكي في السير مع جنوده، ونزلوا بساحتهم.

وكان السبب الذي دفعه إلى ضم هذه الأماكن إلى نفوذه هو إدراكه <sup>ن</sup>ه لا يستطيع أن يطمئن إلى بلاد الشام أثناء رحفه إليها ومجابهة الصليبيين بها، إلا إذا أخضع هذه الإمارات الصغيرة في ديار بكر، حتى لا تتعرض مؤخرة جيشه لخطر الهجوم<sup>77</sup>.

ثم عمد إلى أن يتخذ له قاعدة أمامية في بلاد الشام تكون مركزاً لجيوشه، ويبدو أن عمد إلى أن يتمكن من ويبدو أن عمد اللدين زنكي وقف على ما للصليبين من قوة، وأنه لن يتمكن من اللخول معهم في حرب \_ في تلك الفترة على الأقل \_ فقرر أن يأخذ لنفسه وقتاً يدبر فيه أموره، فأرسل إلى جوسلين، أمير الرها الصليبي، وهادنه مدة من الزمن، لكي يتمكن في خلالها من ضم ما تبقى من بلاد الشام، ويقوي حصونها، ويجعلها في أيدى مخلصة أمينة من أتباعه.

كان الصليبون يطمعون في امتلاك حلب، فلما توجه عماد الـدين زنـكي بجنوده إليها، وأصبح على مقربة منها، راسله أهلها يستغيثون به، وأعلنوا طاعتهم

<sup>(</sup>١) باركر في الحروب الصليبية, ص. ٥

<sup>(</sup>٢) أبن الأثير: الباهر، ص٣٦؛ وأبوشامه: الروضتين، جـ١ ص٧٧.

له، فضم مدينة حلب إليه، وشحن قلعتها بالجنود والمعدات سئة ٥٢٢ هـ/ ١١٢٨ م(!)، وكان نجاح عماد الدين زنكي في ضم حلب، وتحقيق الارتباط بينها وبين الموصل من أخطر ما يخشاه الصليبيون نظراً لما يمكن أن ينجم عنه قطع الصلة بين إمارة الرها من جانب، وبفية الإمارات الصليبية في الشام من جانبُ آخر، فضلاً عما في تكتيل القوى الإسلامية نفسها من معاني القوة التي لم يشعر بها الصليبيون حتى ذلك الوقت، بسبب تفرق المسلمين وعدم وحدتهم (١).

وقد تمكن عماد الدين زنكي وهو في طريقه إلى حلب من الاستيلاء على منبج (٣) وبزاغة(<sup>٤)</sup> فأرسل السلطان إليه تفويضاً في حكم الموصل والجزيرة<sup>(٥)</sup> والشام، فدفعه هذا إلى المزيد من النجاح وضم كثيراً من الإمارات والمدن والقلاع فيما بين سنتي ٥٢٣، ٣٤٥ هـ(١). ففي سنة ٥٢٣ هـ/ ١١٢٩ م تملك مدينة حماه(٧)، وبعد عام واحد تجمع الأراتقة والتركمان في نحو عشرين ألف مقاتل، ودارت بينهم ونين عماد الدين زنكي \_ وكان عدد جنوده لا يزيد عن أربعة آلاف-معركة حامية بالقرب من دارا(^)، ولكن القتال انتهى بهزيمة الأراتقة. ثم عقد الصلح بين الفريقين، فانتهز عماد الدين زنكي الفرصة وحاصر سرجة(٩) وملكها، ثم توجه إلى دارا وتملكها كذلك.

بعد أن اطمأن عماد الدين زنكي إلى جانب الأراتقة قصد إلى حصن الأثارب'١٠)، فقاتله من بالحصن من الصليبيين، فترك جنوده يخربون ضواحي

<sup>(</sup>١) ابن وأصل: مفرّج، جـ١ ص٠٤، وأبو النناء: المختصر، جـ٤ ص١٦٠

<sup>(</sup>٢) عاشور: الحركة الصليبية، جـ١ ص٥٦١.

<sup>(</sup>٣) منبج: على بعد ثلاثة فراسخ من الفرات ـ ينقوت، جـه ص ٢٠٦-٢٠.

<sup>(</sup>٤) بُزاعة: من أعمال حلب على مرحلة من منبه .. يا قوت، نفسه جدا ص ٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٥) ابن العديم: زبدة الحلب، جـ٢ ص٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير: جـ١٠ ص١٦-١٦، الجميل: دولة الأتابكة، ص ٤٨-٥٢.

<sup>(</sup>٧) مسبط ابن الجوزي: مرآة الزمان؛ جـ٨ صـ ١٨٨، وكذلك. Cahen: La Syrie du Nord. P. 371 (٨) دارا: بلدة ف لحنجل بين نصيبين ومارين .. باقوت . ح٢ ص ١١٨

<sup>(</sup>١) سرجه: حصل بن دصيبين ورييس ودارا - ياقوت دحم من ٢٠٧

<sup>(</sup>١٠) حصن الاثارب: بين حلب وأنطاكيا .. رَاثرة المعارف : حرا ص ٤٩١

الحصن، وكان الحصن شوكة مؤلمة في جبين أهل حلب، لأن الصليبيين كانوا يغيرون عليهم من هذا الحصن، الذي كان مركزاً لتجمعات فرسانهم، وذوي الله الله كان من أخطر تفورهم، وعلى الرغم من تكرار الهجمات التي شنها عماد الذين بجيشه على هذا الحصن إلا أنه امتنع عليه.

حشدت الفرنجة حشوداً عظيمة من الجند والفرسان والقساوسة لتنزل بالمسلمين ضربة قاصمة، وتلقي بهم في متاهة الصحراء بعيداً عن حصنهم (الأثارب)، ووصلت أخبار هذه الحضود الهائلة إلى عماد الدين زنكي، فاستشار وزراء، وأمراءه، فرأت كثرة منهم أن يعودوا إلى حلب ويطاولوا الفرنج حتى ينفرقوا، ثم يعايدون الهجوم عليهم وعلى الحصن من جديد، ولكن عماد الدين زنكي خالفهم الرأي، وأخذ يحثهم على الجهاد والاستثهاد، وأعد عدته وإن لم تكن على قدر عدد الصليبين وعدتهم، واشتبك الجانبان في قتال رهيب، وصرع على قدر عدد المعليبين وعدتهم، واشتبك الجانبان في قتال رهيب، والقائد الملهم عماد الدين زنكي يدفع جنوده ليخنوا في جيش العدو، ومنعهم من إعطاء المماهم عماد الدين زنكي يدفع جنوده ليخنوا في جيش العدو، ومنعهم من إعطاء الأمان، ومن اتخاذ أسرى منهم، فامتلات أرض المعركة ـ وهي صحراء واسعة ـ بجثث صرعاهم، وبقيت مدة زمنية طويلة شاهد على شدة القتال وعنفه، وقد انتهت المعركة بنصر محقق للمسلمين، وتملكوا الحصن عنوة، وأعملوا القتل والسبي في أهله، ودمروا بعض أركانه(ا).

انتقل عماد الدين زنكي بجيشه الى حصن حارم (٢)، وضرب عليه الحصار، فطلب الصليبون الصلح على أن يقاسمهم عماد الدين زنكي كل شيء في ولاية حارم، فوافق على ذلك لأن عسكره قد كشرت فيهسم الجسراح، وزاد عدد المستشهدين منهم، فأراد أن يعطيهم وقتاً للراحة والاستعداد (٣).

نزل الصليبيون سنة ٥٣١ هـ/١١٣٦م على حصن شيزر(١) وحاصروه،

<sup>(</sup>١) ابن ذئير: الباهر، ص11-11.

<sup>(</sup>٢) حصن حارم: تجاه أنطاكيا، من أعمال حلب ياقوت، جـ ٢ ص ٢٠٥. (٣) ابن لائير: الباهر، ص ٣٨ وما يقذها."

<sup>. (</sup>٤) حصن شيزر: قرب المعرة، بينه وبين حماة مسيرة يوم ـ ياقوت، جـ٣ ص٣٨٣.

فاستنجد صاحبه سلطان بن منقذ بعماد الدين زنكي، فأخذ زنكي يضرب الصلبيين لبالبيز نطينيين لكي يوقع الخلف بينهم، فكان يكاتب الصلبيين في الشام ويحذرهم من امبراطور الروم، ويعلمهم إن هو تملك حصناً واحداً بالشام أخذ منهم بقية البلاد التي في أيديهم. وكان يراسل ملك الروم ويوهمه بعداوة الصلبيين للبيز نطينين ، وأنهم يقفون معه، فتشكك كل من الصلبيين والبيز نطيين في الاخو. ونجحت هذه السياسة، ورحل الصلبيون عن الحصن بعد أربعة وعشرين يوماً من الحصار، وتركوا ما نصبوه من المنجنيقات وآلات الحصار، فانتهز عماد الدين زنكي هذه الفرصة وهاجم مؤخرة جيش الصلبيين، فقتل منهم جموعاً، وأسراً أخرى، وغنم جميع ما تركوه ونقله إلى حلب (ال

زحف عماد الدين زنكي بجنوده إلى بعلك، وضرب عليها الحصار في ذي المحجة سنة ٣٦٣ هـ/ ١٦٣٩م، ونصب عليها المنجنيقات، وضيق عليها الخناق، حتى أشرف أهلها على الهلاك، وطلبوا الأمان وسلموا إليه المدينة، وبقي بها جموع من الأتراك رفضوا التسليم وقاوموا عماد الدين زنكي، ولكنهم هزموا، فقتلهم جميعاً، وكان قد أعطاهم الأمان، فخاف أهل دمشق على أنفهم وتماسكوا في الدفاع عن بلدهم (٧).

ضرب عماد الدين زنكي الحصار على دمشق، وكان أميرها مجير الدين آبق بن محمد بن بوري ومعه معين الدولة أنر يدير له أمور الدولة. فلجأ أنر إلى الفرنجة واستدعاهم إلى نصرته ٢٦٠ لفك الحصار عن دمشق، وطرد عماد الدين زنكي، وبذل لهم مقابل ذلك أموالاً كثيرة، بالإضافة إلى قلعة بانياس، وخوفهم من زنكي إذا امتلك مدينة دمشق، فإنه لن يكون لهم معه ملك في الشام، وأعد الفرنجة أنفسهم للخروج لملاقاة زنكي الذي وصلته هذه الإخبار فخرج في جنوده إلى حوران في رمضان سنة ٣٥٤ هد/ ١١٤٠ م، فلما سمعت الفرنجة بذلك انصرفوا عن الدخول معه في حرب، وأثروا السلامة، وعاد عماد الدين زنكي الى دمشق،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الباهر، ص ٥٥ـ٥٠.

<sup>(</sup>۲) باركر: الحروب الصليبة، ص٠٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل، جـ1١ ص13-34

ومنها الى حاب. وانتهز الصليبيون فرصة رحيل زنكي، وحضروا الى دمشق، بقيادة أرناطأمير أنطاكية الصليبي وخرج معهم معين الدولة أنر في جنود من الشام، ليعاونهم على تملك بانياس، وكانت تحت نفوذ عماد الدين زنكي، وكان واليها قد خرج على رأس جنوده ليغيروا على مدينة صور، فتقابل الفريقان ودار بينهما قتال سريع انتهى بهزيمة جنود عماد الدين زنكي، وحاول أهل بانياس الدفاع عنها، ولكنهم هزموا، وسلموا المدينة إلى الصلبيين، بعد أن قتلوا واليها.

لم يلبث عماد الدين زنكي أن هاجم حصن عرقة، من أعمال طرابلس، وكان بيد الصليبين، وقتحه عنوة، ونهب ما فيه، وأسر الصليبين الذين كانوا بداخله، وهكذا استمر عماد الدين زنكي يسير قدماً، ويضطرد نجاحه، ويزيد نصره عندما استولى على حصون كثيرة في شرقي إمارة أنطاكيا، وعندما زاد من ضغطه وهجماته ضد إمارة طرابلس، ففي سنة ٣٣٤ه هـ/ ١١٣٦ م قصد عماد الدين زنكي بجنود حصن بارين، ويعرف بحصن (بعرين)، وقد حشد الصليبين أمراءهم، وفرسانهم، ورجال الكنية وأعداد رهية من المقاتلين الصليبين، وعلى رأس هؤلاء جميعاً الملك (فولك) ملك بيت المقدس الذي خلف بلدوين الثاني سنة

حمل الصليبيون على المسلمين حملة قاسية اختلط فيها الجنود بالقنواد والفرسان، وصبر المسلمين وصمدوا، وشددوا من هجماتهم حتى ازدادت المعركة عنفاً، وانتهت بهزيمة منكرة للصليبين، فاحتموا بالحصن<sup>(۱)</sup>، فضرب المسلمون الحصار عليهم، وأرغموا الملك فولك على الإذعان وتسليم المدينة. ولو أن فولك ترك وحيداً أمام هجمات قوات عماد الدين زنكي، ولم يتلق المساعدات من أباطرة القسطنية ومن الوزير أنر حاكم دمشق لمقطت مملكة بيت المقدس اللاتينية في زمن مبكر عن الزمن الذي سقطت فيه فعلاً(۱) وفي أثناء حصار عماد الدين زنكي لحصن بارين، أرسل جموعاً من جنده إلى المعرة

<sup>(</sup>١) آبن آلاثير، الكَامَل، جَـ ١١ ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) باركر: الحروب الصليبة، ص ٥١.

وكفرطاب، فاستولت على هذه النواحي جميعاً، فقوي بذلك على تحقيق سياسته في تكوين الجبهة الإسلامية المتحدة.

شعر الصليبون بالاتجاه الذي يعمل عماد الدين زنكي على تحقيقه ، وهو تكوين جبهة إسلامية متحدة ضدهم ، وتوقعوا ما يترتب على ذلك من مخاطر تحيق بإماراتهم وبتواجدهم في الشرق الأونى، فعقدوا تجالفاً مع الامبراطسورية البيزنطية ، تمكنوا بواسطته من إعاقة حركة الجهاد، وغرس العقبات في طريق عماد الدين زنكي ليحولوا بينه وبين تحقيق الهدف الذي يسعى إليه.

اتفق الصليبيون مع البيزنطين الذين حضروا لإنقاذ حصن بادين ولهمتعوا سقوطه في آيدي المسمعين على مهاجمة حلب، انتقاماً لما أصاب من في هذا الحصن، وفعلا نزلوا على حلب وضربوا عليها الحصار، وكانوا ألوفا كثيرة، ورأى عماد الدين زنكي أنه لن يستطيع مجابهتهم والدخول معهم في معركة لكثرة أعدادهم الرهبية، فنزل قريباً منهم واكتفى باتخذاذ موقف دفاعي، وأحد يمنع التعوين والميرة عنهم، ويحفظ أطراف البلاد من أن يتملكوها أو يغيروا عليها، وأرصل القاضي كمال الدين ابن الشهرزوري إلى السلطان مسعود السلجوتي يخبره وأرصل القاضي كمال الدين ابن الشهرزوري إلى السلطان مسعود السلجوتي يخبره وتباطأ، وأهمل طلب النجدة، فاستعان الشهرزوري ببعض معارفه، وأثار عاطفة وتباطأ، وأهمل طلب النجدة، فاستعان الشهرزوري ببعض معارفه، وأثار عاطفة المسلمين في بغداد، فتوجهت ألوف منهم إلى السلطان مسعود تطالبه بسرعة النجدات للمسلمين، وفعلا اضطر السلطان مسعود أن يأمر بمسير عشرين ألف النجدات للمسلمين، موضعة محموع من الفوسان، ولكن الأخبار وصلته برحيل الروم مقاتل، من ضمنهم جموع من الفوسان، ولكن الأخبار وصلته برحيل الروم والصلبيين عن حلب، فلم يرسل الجنود، وعاد الشهرزوري إلى عماد الدين.

لجا البيزنطيون إلى حصار بزاغة سنة ٥٣٦ هـ/ ١١٣٨ م، وكان عماد الدين زنكي يحاصر حمص في ذاك الوقت، فذهب إليه بعض أعيان حلب واستصروه، فبعث معهم جموعاً كثيرة من الجند دخلوا حلب ليمنعوها من البيزنطين إن جاءوا إليها، أو حاصروها، ولما تملك الروم بزاغة، نزلوا على حلب في عسكر كثيف، فخرج إليهم أهلها وقاتلوهم بشدة وعنف، واستمر حصار البيزنطيين عليها ثلاثـة أيام، ولكنهم رحلوا عنها لأنهم لم يروا فيها طمعاً\\.

ما لبت التحالف المبرم بين البيزنطيين والصليبيين أن تصدع ، وكشف كل فرق عن عدائه للآخر سنة ٣٥٨ هـ/ ١١٤٣ م، وانتهز عماد الدين زنكي هذه الفرصة فاستأنف جهاده ضد الصليبين في الشمام ، فسار إلى ديار بكر وعليها الأراتقة فقتع منها عدة بلاد وحصون ، واستولى على بعض حصون ماردين مما كان بيد جوسلين الثاني أمير الرها، وكان غرض عماد الدين زنكي أن يوهم الصليبين أنه غير متفرغ لقصدهم في الرها، واطمأن الصليبيون عندما رأوه ملازماً لحرب الأراتقة وظنوا أنه غير قادر على الحركة والمسير إليهم ، فخرج جوسلين من الرها وعبر الفرات إلى الرها ، والمغت أخباره عماد الدين زنكي ، فأسرع بالمسير إلى الرها ، وأخذ يقاتل من فيها ثمانية وعشرين يوماً إلى أن سقطت في يده عنوة سنة ٣٩٥ هـ/ ديسمبر ١٤٤٤م ، وملك القلعة كذلك؟ ، فكانت أول إمارة يؤسسها الصليبيون في ديسمبر ١١٤٤م ، وملك القلعة كذلك؟ ، فكانت أول إمارة يؤسسها الصليبيون في الأراضي المقدسة ، وأول إمارة يستردها المسلمون من أيديهم ، بعد أن مكتت في حوزة الصليبين قرابة نصف قرن .

أمضى عماد الدين زنكي العامين التاليين في ترتيب أمور مملكته ، خاصة وأنه تسلم سروج وسائر الأماكن التي كانت بيد الصليبيين شرقي الفرات (٢٠) ، وأخذ يواصل جهاده ليحقىق الجبهة الإسلامية المتحدة التي تضم العراق والشام (ومصر) ، فحاصر قلعة جعبر في ربيغ ٥٤١ هـ/ (١١٤٦م، ولكن يدا غادرة من أحد غلمانه امتدت إليه فقتله وهو نائم في خيمته أثناء هذا الحصار.

والحقيقة أن عماد الدين زنكي أتم من الأعمال ما لم يستطع جميع أمراء الصليبيين هدمه، وأنه بدأ حركة الجهاد ضد الفرنجة بشكل عملي وواقعي، وأنه

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جـ11 ص٦٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) توفيق: ممكة بيت المقدس، صـ ۱۵، ۱۵، وصطابن الجوزي: مرآة الزمــان، جـــم صـ ۱۸۹، وكذلك Cahen: La Syrie du Nord, epoque des croisades, P.371

<sup>(</sup>٣) ابن واصل، مفرج، جـ١ ص٩٤.

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي: ذَيْلَ تاريخ دَمشق، ص٢٨٤\_١٥٨ وأبو شامة: مرجع سابق جـ١ص١٠٠.

يعتبر المؤسس الحقيقي لفكرة تكوين جبهة إسلامية متحدة لمجابهة الصليبين، وتكفي الإشارة إلى الحالة السيئة التي كان عليها العالم الإسلامي عندما استولى هؤلاء الصليبيون على مدنهم في الشام، وكونوا مملكة بيث المقدس المسيحية، وإلى سوء المعاملة، وطريقة الإهانة والذل التي اتبعها الصليبون في معاملتهم للمسلمين في هذه المدن، بحيث أصبحت لهم الكلمة الأولى والأخيرة، ولدرجة حملت المسلمين على ترك مساكنهم ومدنهم خوفاً منهم(١٠)، وعندما ملك عماد الدين زنكي البلاد فعل بهؤلاء الصليبين ما فعل، ولو لم يكن له فيهم نكاية غير استرداد الرها من أيديهم لكان ذلك عظيماً.

(١) ابن الأثير: الباهر ص٨١

# الفصل الثاني عشر

#### الحملة الصليبية الثانية

كان لسقوط الرها في أيدي المسلمين بقيادة عماد الدين زنكي سنة ٥٩٩ هـ/ ١١٤٤ مرد فعل عنيف في الغرب الأوروبين، فقد خشي الأوروبيون وقادتهم على المهار الإمارات الصليبية في الشام، وضياع مملكة بيت المقدس الصليبية لأن الرها تشكل خطراً كبيراً على خطوط المواصلات الإسلامية بين الموصل وحلب، وبين بغداد وبلاد سلاجقة الروم في آسيا الصغرى، وكانت غارات الصليبين على المدن الإسلامية توجه منها إلى سائر بلاد الجزيرة، فوجودها في حوزة الصليبين كان بمثابة إسفين وضعوه بين الشام والعراق (١). ولذلك سارع ملوك أوروبا وقادتها إلى ارسال الحملة الصليبية في الشام، ولتحول دون تصدعها، وعلى ذلك يمكن القول إن استعادة المسلمين لإمارة الرها ولتحول دون تصدعها، وعلى ذلك يمكن القول إن استعادة المسلمين لإمارة الرها كان السبب المباشر لإرسال الحملة الصليبية النانية إلى الشام.

. تكونت الحملة الصليبة الثانية وخرجت من أوروبا سنة ٥٤٢ هـ/ ١١٤٧ م، وكانت بقيادة كونراد الثالث إمبراطور ألبانيا، ولويس السابع ملك فرنسا، وكان عدد جنودها رهيباً وكان هدفها الرئيسي استرجاع الرها من أيدي. المسلمين، لما لها من أهمية عقائدية بالنسبة للمسيحين، حيث ترعرعت بها المسيحية الأولى، ولمركزها الاستراتيجي الهام، لأن موقعها بين شمال المراق. وبلاد الشام يمنع تقارب القوى الإسلامية، ويحول دون قيام جبهة متحدة ضد الطبيين.

<sup>(</sup>۱) حتى: العرب (مطول) جـ٣ ص٧٦، عاشور: الحسركة الصلبية، جـ٢ ص٤٠٤، وكذلك Stevenson; The Crusades in the East, P. 153

وصلت الحملة في الأسابيع الأولى من سنة ٥٤٣ هـ/ ١٩٤٨ م إلى آسيا الصغرى، ومني الجيش الألماني الصليبي الذي يقوده كونراد الثالث إمبراطور المانيا بخسائر فادحة على أيدي الآتراك السلاجقة، كما مني الجيش الفرنسي الصليبي الذي يقوده لويس السابع بهزيمة قاسة، وتشيت جنوده على أيدي هؤلاء السلاجقة في إقليم فيرجيا (١٠)، ولم يبق من القوات الأوروبية المتجمعة في هذه الحملة الثانية سوى أعداد قليلة لا تتمكن من مهاجمة الرها.

واصلت بقية هذه الحملة مسيرها إلى سواحل الشام، واتفق قوادها مع الصليبين الموجودين في الإمارات الصليبية على الانضمام إليهم في مهاجمة دمشق، وكان أميرها مجير الدين آبق بن مخمد بن بوري بن طفتكين<sup>(17)</sup>، ونكته لم يكن يملك في الحكم شيئاً، لأن الأمور كلها كانت بيد معين الدولة أنر . ندرب الصليبيون الحصار على دمشق في السادس من ربيع الأول سنة ٤٣٣ هـ/ ١١٤٨ م وشاركهم بلدوين الثاني ملك مملكة بيت المقدس الصليبية، ولكنه لم يكن مطمئناً لقدوم القسوات الأوروبية بقيادة الامبراطور الالمانسي، والملك الفرنسي، خشية على مركزه ومصالحه الخاصة، لأنه توقع منافسة القادمين له على منصبه ومكاسبه الهادية.

كان معين الدولة أنر قد أرسل إلى سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي أتابك الموصل الدين عدد فخرج سيف الدين غازي في حشود عظيمة ، ووصل المالك الموصل الدين إلى أنر يقول له: وقد حضرت ومعي كل من يطيق حمل السلاح من بلادي، فإن أنا جئت إليك ولقينا الفرنج وليست دمشق بيد نوابي وأصحابي، وكانت الهزيمة علينا، لا يسلم منا أحد ليعد بلادنا، وحينئذ بهلك الفرنج دمشق وغيرها. فإن أردت أن القاهم وأقاتلهم، تسلم البلد لمن أنق فيه، وأنا أحلف لك، إن كانت النصرة لنا على الفرنج أنني لا آخذ دمشق، ولا أقيم بها إلا مقدار ما يرحل

<sup>(</sup>١) فرح: أوروبا في العصور الوسطى، ص٢٢٠.

<sup>(</sup>۲) أبوشامة: مرجع سابق، جـ١ ص٥٣.

<sup>(</sup>٣ وليها بعد مثنل أبيه سنة ٤١هـ/ ١١٤٦م، وكان أبوه قد اقطعه شهرزور من قبل، وكان موحوداً بها . راجع ابن الاثير، البلهر، ص٨٥، وابو شاهة: نفسه، جـ١ ص٠٤ وما بعدها.

.العدو عنها، وأعود إلى بلادي(١٠٠. فماطله أنـر حتـى يقف علـى ما يكون عنـد الفرنجة.

وفي الوقت الذي شرع فيه سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي يهدد الصليبين بمراسلته إليهم ليفت في عضدهم، وينزل في قلوبهم الخوف من ملاقاته، أخذ أنر هو الآخر يكاتبهم ويخوفهم من سيف الدين غازي، ويهددهم بتسليم دمشق إليه إن هم هاجموها، وحينتذ سيلقون منه ما يلقون من حروب وقتل وتشريد، وكان غرضه من ذلك أن يضربهم بسيف الدين غازي ليسلم هو ودمشق فلا يتعرض لمهاجمتهم، ولا يضطر إلى تسليم المدينة الى غازي للدفاع عنها.

كما كاتب الصليبيين الموجودين بالشام، وأخذ يخوفهم من كونراد الثالث ملك الألمان ومن معه معلى تسليمهم ملك الألمان ومن معه مع على تسليمهم بانياس إن هم أقنعوا كونراد الثالث بالرحيل، ونجح أنر ورحلت الحملة الصليبية الثانية بجنودها وبقي حصن بانياس مع الصليبيين إلى أن استعاده نور الدين محمود سنة ٥٩٩ هـ/ ١٦٦٤ م.

ولم يلبث نور الدين محمود أن استعاد حصن العربية (١) من أيدي الصليبين عندما كتب قمص المدينة إليه وإلى أنر يستدعيهما لتسلم هذا الحصن حتى لا يستد به ابن الفونسو ملك إسبانيا، الذي كان مشتركاً في الحملة الصليبة الثانية، ونزل على هذا الحصن بعد انسحاب الصليبين من دهشق، وأمد سيف الدين غازي أخاه نور الدين محمود بهذك يشير، وتمكن نور الدين محمود من دخول الحصن وتخريه وسي من فيه من الفرنجة ومن ضمنهم ابن الفونسو نفسه.

وهكذا انتهت الحملة الصليبة الثانية بالفشل الذريع، ولم يتمكن الصليبيون من تحقيق الهدف الرئيسي للحملة وهو استعادة الرها؟، وكان من المعتوقع أن يتكتل الصليبون في الأراضي المقدسة ويوحدوا صفوفهم ولتلافي مثل

١) ابن الأثير: الباهر ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل، جـ11 ص٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) توفيق: مملكة بيت المقدس، ص٥٥-١٦٠.

هذا الفشل فيما بعد، ولكن دب الشقاق ونشبت الحروب فيما بينهم، لدرجة أن استعان بعضهم بالإسماعيلية الحشيشية ضد البعض الآخر، وبدأ بطويارك مملكة بيت المقدس يزيد من سلطاته ونفوذه على حساب السلطة الزمنية عندما رأى تراخي أتباع الملك الصليي عنه، وضعف سيطرة الملك نفسه على أتباعه، وقد ظل الصلييون حوالى أربعين سنة بعد الحملة الثانية في صراع مستمر مع المسلمين إلى ظهور صلاح الدين الايوبي على مسرح الأحداث التاريخية.

### الفصل الثالث عشر

### نور الدين محمود والصليبيون

بعد مقتل عماد الدين زنكي وهو محاصر لقلعة جعبر، حاول جوسلين الثاني استرداد إمارة الرها، التي كانت في يد المسلمين، فراسل أهلها، وكان معظمهم من الأرمن المسيحيين، واتفق معهم على أن يسلموه المدينة، وفعلاً سار إليها وملكها. ولكن القلعة التي كانت في يد المسلمين استعصت عليه، وعلى الرغم من مهاجمته الشديدة للقلعة، فقد امتعت عليه، وكانت الأخبار قد وصلت الى نور الدين محمود وهو بحلب، فأسرع بالمسير إلى الرها، ووصلت تحركاته إلى مسامع جوسلين، فترك المعدينة، وعاد إلى إمارته في تل باشر وما حولها، فدخل نور الدين محمود المدينة، وطود من بها من الأرمن والصلييين (1).

أراد نور اللين محمود أن يرد على محاولة جوسلين بالإغارة عليه في إمارته، فحشد جنوده في سنة ٤٦ هـ/ ١١٥١ م واتجه إلى تل باشر، وكانت أخباره قد وصلت إلى جوسلين، فحشد هو الاخر جنوده من عين ثاب، وأعزاز وغيرها حيث تجمعت في تل باشر ـ مركز إمارته ـ وتقابل الفريقان، ودار بينهما قتال عنيف، وهزم نور الدين محمود واستشهد من جنوده الكثير، كما أسر الكثير كذلك ٢٠٠٠. وكان من بين الأسرى سلاح دار (خازن السلاح) نور الدين، فأرسله جوسلين الى الملك مسعود بن قلح أرسلان ـ صاحب قونية ـ ٢٠٠ وهو والد زوج نور الدين نكاية وشماتة في نور الدين محمود.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الباهر، ص٨٦.٨٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل، جـ11 صـ ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) أبو الفداء: المختصر، جـ٣ صـ٢٣.

عظم الأمر على نور الدين محمود ولجأ إلى الحيلة، واتفق مع بعض أمراء التركمان على أن يقدم لهم الكثير من العال والإنطاع إن هم ظفروا بجوسلين حياً أر ميناً، وتمكن هؤلاء التركمان من القبض على جوسلين وهو خارج للصيد، وحاول إغراءهم، وبذل لهم هو الآخر الكثير إن هم أطلقوا سراحه، فمالوا إليه ووافقوه بشرط أن يحضر العال إليهم أولاً. ولكن الأخبار كانت قد وصلت إلى أبي بكر بن بشرط أن يحضر العال إليهم أولاً. ولكن الأخبار كانت قد وصلت إلى أبي بكر بن الداية، نائب نور الدين محمود بحلب، فاسرع إلى هؤلاء الأمراء في جموع من جنده، وأحاط بهم وقبض على جوسلين أسيراً "ا، وأرسل إلى نور الدين محمود الذي أخذ يهاجم أملاك جوسلين ويستولي عليها، ويستعيدها من أيدي الصابيين.

ثارت ثائرة الصليبين لوقوع جوسلين في يد نور الدين محمود، فحشدوا حشوداً عظيمة من الفرسان والرجالة، وقصدوا إلى إمارة جوسلين (تل باشر) ليحفظوها من السقوط في أيدي المسلمين، وكان نور الدين محمود قد زحف إليها بجنوده في سنة ٤٤٥ هـ/ ١١٥٢ م وتقابل الفريقان بالقرب من دلوك<sup>(7)</sup>، ونشب القتال بينهما بعنف وبسرعة، وصبر كل فريق في محاولة يائسة لانتزاع النصر من الأخر، ورجحت كفة المسلمين في آخر الأمر، وانهزم الصليبيون بعد أن خلفوا وراءهم كثيراً من القتلى، ودخل نور الدين وجيشه دلوك وملكوها.

نقل الصليبيون مسرح نشاطهم الحربي الى جنوب الشام، فاستولوا على مدينة عسقلان بأرض فلسطين في سنة ٨٤٨ هـ/ ١١٥٣ م وكانت تابعة للخليفة الفاطمي الظافر بأمر الله في مصر وأصبحوا يسيطرون على الطرق المؤدية الى دمشق شمالاً، والنازلة إلى مصر جنوباً، وأخلت أنظارهم تتجه إلى دمشق لاميتلاكها، وكان أهل دمشق يدفعون جزية سنوية لهم، وكان أمير دمشق مجير الدين آبق بن محمد بن بوري بن طغتكين، ولم يكن له من الحكم شيئاً، إذ كانت أمور دمشق في يد معين الدولة أنر، وخاف نور الدين محمود أن يستعين أنو

 <sup>(</sup>١) أبو الفداء: المختصر، جـ٣ ص٣٠، الاصفهاني/ عماد الدين: تاريخ آل سلجوق، ص٠٠٠.
 دم المالك و الكامل حـ ١١ ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل، جــ١١ ص٢٦٣.

بالصليبيين إن هو هاجم دمشق، لا سيما وإنهم يطمعون في الاستيلاء عليها، حتى لا تقع في يد نور الدين، فتصبح له قوة تساعده على مهاجمتهم.

لجأ نور الدين محمود إلى الحيلة والسياسة ، فأخذ يتقرب إلى مجير الدين ابقى بالهدايا والأعطيات حتى ونق به ، واطمأن له ، ثم راسل أحداث دمشق وزناظرته (١٠٠) واستمالهم إليه ، واتفقوا معه على تسليم المدينة إليه ، وعندئذ ضرب نور الدين محمود الحصار على دمشق سنة ١٩٥٩ هـ/ ١١٥٤ م ودخلها من الباب الشرقي وامتلكها ، واستنجد مجير الدين آبق بالصليبيين ، ولكنهم لم يقدروا على شيء ، لأن الأمور كانت قد استفرت في أيدي نور الدين محمود (١٠٠). تحصن مجير الدين آبق في حصن المدينة ، ولم يتمكن نور الدين محمود من السيطرة على الحصن ، فعرض على آبق إقطاعاً كبيراً ومدينة حمص مقابل تسليمه الحصن ، وقبل مجير الدين آبق مضطراً ، ولكن نور الدين محمود سحب منه مدينة حمص ، وأعطاه مدينة يالس بدلاً عنها ، لأنه خاف أن يعاود آبق استرداد دمشق بعد أن تستقر به الأمر د في حمص .

ساعدت الظروف نور الدين محمود في تملك قلعة تمل باشر ـ مركز إمارة جوسلين ـ بشمالي حلب، فقد راسله من بالقلعة من الصليبيين ليسلموها إليه، فأرسل إليهم الأمير حسان المنبجي، أمير منبج، لقربه من تل باشر، فسار إليهم وتملك القلعة منهم، وحصنها وأمدها بالذخائر وبالمقاتلين سنة ٥٥١ هـ/

ولم يلبث نور الدين محمود أن سار بجنوده إلى قلعة حارم ـ شرق أنطاكيا ـ ، وكانت داخلة في إمارة بوهيمند، وضرب عليها الحصار، وضيق على أهلها الخناق، ولم يقو الصليبيون على فك الحصار عن مدينتهم، فاضطروا إلى مصالحة نور الدين محمود على مناصفة دخل حارم في كل شيء.

 <sup>(</sup>١) الزناطرة: طبقة معينة من سكان المدن في العصور الوسطى مولعة بتحريك الفنن والقلاقل راجع ــ
 الروضتين جدا أبا عرد٨ جده.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الباهر، ص١٠٦-١٠٧. والكامل، جـ١١ ص١٩٨.

وفي العام التالي استغل نور الدين محمود فرصة ما أصاب قلعة شيزر من تخريب بسبب الزلزال، وموت آل منقذ الكتانيين جميعاً، فأرسل نور الدين محمود بعض أمراثه وكانوا قريبين منها، فتملكوها، وحضر نور الدين محمود إليها، وعمر أسوارها ودورها، وأعاد إليها الحياة من جديد(١٠).

(١) ابن الأثر: الكامل، جـ١١ ص٢٢١،

# الفصل الرابع عشر

## مصربين نور الدين محمود والصليبيين

نجع نور الدين محمود في أن يحوط على الإماؤك الصليبة من الشرق (العراق) وإشمال (الشام)، ولم يق أمامه سوى الجبهة الجنوبية التي تمثلها مصر، ليتم له تكوين الجبهة الإسلامية المتحدة التي كان ينشدها والده عماد الدين زكي، والتي سعى نور الدين محمود جاهداً في تحقيقها، والحقيقة أن نور الدين محمود كان مضطراً لضم مصر إليه لاستكمال تكوين هذه الجبهة ليتصلى بها للصليبين، لأنه كان لا يقصد ولاية أحد من المسلمين إلا للضرورة ومضطراً، وإما ليستعين بها على قتال الفرنج، أو للخوف عليها منهم (۱)، وهذا ما فعله مع دمشق، وما سيفعله مع مصر آنذاك، لأنه إن نجح في ضم مصر إليه أحاط المسلمون بالإمارات الصليبية من جهات ثلاثة من البر، وسوف يتولى الأسطول الإسلامي الجهة الرابعة من البحر، وبذلك يسهل طردهم من الأراضي المقدسة في الشام.

ولم يكن الصليبيون أقل تطلعاً من نور الدين محمود إلى امتلاك مصر، بل كانوا أكثر طمعاً فيها، والأدلة على ذلك تلك المحاؤلات التي قاموا بها بمجرد استقرارهم في مملكة بيت المقدس للاستيلاء على مصر. فقد وضع جودفري دي بوايون خطة للاستيلاء على مصر"، ولكنه قتل، وعندما خلفه.أخوه بلدوين الأول على مملكة بيت المقدس، بدأ في تنفيذ هذه الخطة، التي تقضي بتوسيع مملكة بيت المقدس الصليبية نحو الجنوب، وذلك بالاستيلاء على مصر، ليعزلها عن بقية

<sup>(</sup>١) أَبُو شَامَة: الروضتين، جــ١ ص٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) باركو: الحروب الصلبية، ص٤٨.

العالم الإسلامي وليقطع طريق النجارة بينها وبين هذه الدول، وليضمن عدم وقوع الإمارات الصليبية بين شقي الرحى، المتمثلة في قيام الجبهة الإسلامية المتحدة من العراق والشام ومصر، لأن قيامها خطر على الوجود الصليبي في منطقة الشرق الأدنى.

بدأ بلدوين بالاستيلاء على وادي عربة جنوب البحر الميت، وأقام حصن الشوبك سنة ١٩١٥ م/ ٥٠٩ هـ. لبجعل منه ومن وادي عربة مركزين متقدمين للقوات الصليبة للهجوم على مصر، وللدفاع عن مملكة بيت المقلس الصليبية، فضلاً عن تهديد الحجاج المسلمين وهم في طريقهم إلى الحرمين الشريفين. ولم فضلاً عن تهديد الحجاج المسلمين وهم في طريقهم إلى الحرمين الشريفين. ولم المبت بعد ذلك أن سار إلى أيله (إيلات) على خليج العقبة، وأقام بعض المراكز العسكرية بها، ثم واصل سيره جنوباً حيث وصل مع مجموعة من فرسانه إلى دير سانت كاترين في جنوب شبه جزيرة سيناء، وأراد ومن معه النزول في الدير، فرفض رهبانه خوفاً من الخليفة الفاطعي في مصر، فعادوا الى بيت المقدس.

لم يتخل بلدوين الأول عن تحقيق حلمه بالاستيلاء على مصر، فخرج في ماتني فارس قبل وفاته ببضعة شهور (١٩١٨م/ ١٥٣ هـ)، وعبر الطويق الساحلي من غزة إلى العريش، ومنها سار إلى الفرما فوصلوها يوم ٢١ مارس ١١١٨م، فوجدوها خالية من أهلها، عامرة بالراد والمؤن، لأن أهلها تركوها خوفاً من الصلبيين، فنخلوها وأحرقوا المسجد الجامع بالمدينة وخربوا مساجدها (١١٠ ثم واصلوا سيرهم إلى مدينة تنيس على بحيرة المنزلة، وفيها أصيب بالمرض نتيجة تناوله أكلة سمك من المحيرة، فانصرف عائداً، وقبل أن يصل إلى العريش داهمه الموت، فشق أصحابه بطنه وصيروه، ورموا أحشاءه هناك في المكان الذي يعرف اليوم بسبخة بردويل (بحيرة البردويل) نسبه إليه، وهي على بعد ٩٠ كم شرقي بور

وسوف تظل فكرة الاستيلاء على مصر في مخططات الصليبين حتى تتاح لهم

<sup>(</sup>١) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، جــه ص١٧١.

<sup>(</sup>٢) ابن تغري بردي: المرجع نفسه.

فرصة تنفيذها خاصة وأن طريق التوسع أمامهم في الشام أصبح أمراً متعداراً بعدما أصبحت الشام كلها في أيذي نور الدين محمود. وسيجد عصوري، ملك بيت المقدس، الفرصة سانحة للزحف على مصر، عندما يتحرك نور الدين محصود ويبعث بجيوشه إليها. ويرجع السبب في ذلك إلى ضعف أواخر الخلفاء الفاطميين في مصر<sup>(۱)</sup>، والنزاع الذي دب بين الوزير شاور، وصاحب الباب ضرغام، وفواد شاور إلى نور الدين محمود في الشام في أواخر سنة 200 هـ/ ١١٦٣ م، يستنجد به ضد ضرغام الذي استرلى على الوزارة منه، وتعهد شاور لور الدين محمود أن يعلن ولاءه الى نور الدين محمود عندما تعود إليه للد إيرادات مصر، وأن يعلن ولاءه الى نور الدين محمود عندما تعود إليه الحكم.

### الحملة النورية الأولى ٥٥٩ هـ/ ١١٦٣ م.

وافق نور الدين محمود على هذا العرض ليحقي هدفه في استكمال تكوين الجبهة الإسلامية المتحنة التي تمكنه من مجابهة الصليبين، واسترجاع المدن الجيء الإسلامية المسلحل، وأمر بمسير جيش كبير بقيادة أسد الدين شيركوه، الذي صحب معه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي، وكان في السابعة والعشرين من عمره، سار هذا الجيش وفي معيته الوزير الهارب شاور، وخرج نور الدين محمود بجيش آخر إلى أطراف الإمارات الصليبين المجاورة لحدود بلاده، لكي يشغل الصليبين عن التعرض لجيش شيركوه (١).

وصل شيركوه بعيش نور الدين محمود إلى الاراضي المصرية، وعلم ضرغام فأصابه الفرغ، لأن الجيش الفاطعي في مصركان على درجة كبيرة من الضعف والتفكك، وأسرع ضرغام إلى الاستعانة بالصليبين فأرسل الى عموري ملك بيت المقدس يطلب مساعدته ضد جيش نور الدين محمود، وتعهد له بدفع مبلغ كبير من المال ومن الطبيعي أن يقبل عموري هذه الدعوة فوراً، لانها تتفق ومخططه في التوسع جنوباً نحو مصر، وأمر بمسير الجيش إلى مصر.

(٢) باركر: الحروب الصليبية، ص٧٩.

 <sup>(</sup>١) يذكر ابن واصل (مفرج الكورب، جـ ١ ص ١٦٨) ذلك في قوله: والحكم للوزواء، من قهو بالسف أخذها، والحلقاء بمصر تحت قهوهم، وكان الامركذلك من أيام المستصر بالله.

وصل شيركوه بجيشه إلى مصر قبل أن تصل جنود عموري من الصليبين، ولهي الجيش الفاطمي بقيادة ناصر الدين أخي ضرغام في بليس فهزمه، وفر ناصر الدين أخي ضرغام في بليس فهزمه، وفر ناصر الدين مع فلول جيشه إلى القاهرة، وتبعه أسد الدين شيركوه بجيشه ودخل القاهرة في أواخر جمادى الأولى سنة ٥٩٥ هـ/ ١١٦٤ م حيث التقى بضرغام نفسه على رأس جيش آخر، فانزل به الهزيمة، فتخلى الجنود عنه وتركه جميع أعوانه، فقتله بالقرب من مشهد السيدة نفيسه بنت الحسن (رضي) كما قتل أخاه وكثيراً من جنوده، وأعيد شاور إلى منصبه في الوزارة (١٠).

عسكر أسد الدين شيركوه بجيشه في بليس - شرقي الدلتا - ليدفع الصليبين عن مصر، ولكن شاور طلب منه العودة إلى الشام، ورفض أن يعطيه المال الذي تعهد به، فاتخذ أسد الدين شيركوه إقليم الشرقية معسكراً لجنوده، وتحصن به، وأصبح تحت سيطرته وحكمه (١٠) عندلذ لجأ شاور إلى الصليبين كما فعل ضرغام من قبل، ووعد عموري ملك بيت المقدس مبلغاً كبيراً من المال نظير مساعدته، ورحب عموري في هذه المرة كذلك، فربما يتحقق حلمه في امتلاك مصر، وأسرع بالمسير بالجيش، لأنه كان يخشى إن امتلك نور الدين محمود مصر، تصبح قوى الصليبيين وإماراتهم واقعة بين شقي الرحى، محصورة من الشمال والجنوب، تحيط بها قوى نور الدين محمود في الشام ومصر.

وصل عموري بجيشه وحاصر بليس، وانضمت إليه قوات شاور، واستمر المحصار ثلاثة شهور (٣)، والمدينة صامدة لم ينالوا منها غرضاً. ووصلت هذه الأخبار. إلى نور الدين محمود، فجمع جيشه مصحح المحدن الصليبة القريبة منه (١)، وشدد هجومه على حارم وبانياس، وطبريه وغيرها، وعلم عموري بمأفعلة نور الدين محمود، وأنه استولى على حارم فخاف على مملكته في بيت المقدس، وعرض الصلح على أسد الدين شيركوه بشرط خروج الفريقين معاً من الأراضي

<sup>(</sup>١) أبن الأثير: الكامل، جـ١١ ص٢٩٩.

<sup>(</sup>۲) ابن تغري: النجوم الزاهرة، جــه صـ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) حبشي: نور الدين والصليبيون، ص١٠٧. (1) ابن واصل: مفرج الكروب، جـ١ صـ ١٩٤٨. Wiet; L'Egypte Arabe, P. 294.

المصرية، ووافق شيركوه لشدة نقص الإمدادات والأقوات عنده، ولغلبة جند عموري وشاور على جنوده، وخرج بجنوده عائداً إلى الشام في ذي الحجة سنة ٥٩٩ هـ/ ١٦٦٤ م، وعاد عموري هو الأخر بجيشه الى بيت المقدس.

#### الحملة النورية الثانية ٦٢٥ هـ/ ١١٦٧ م.

انسحب كل من الرجلين (أسد الدين شيركوه وعموري) مضطراً ومكرها، ولكنه كان يفكر في العودة إليها طمعاً في ثروتها، واستغلالاً لموقعها، وشجعهما على ذلك ما لمساه بنفسيهما من ضعف شديد أصاب مصر، فأسد الدين شيركوه أخذ يتلمس الأسباب عند نور الدين، ويلح عليه حتى يزوده بجيش أكثر عنداً من الجيش الأول، وأوفر عتاداً وعدة، لكي يعود به إلى مصر". وأخذ يشبرح لنور الدين محمود تخوفه من هجوم صلبي عليها وامتلاكها. وقد تردد نور الدين محمود في أول الأمرارات الصليبة القريبة منه، واكتنه كان مدفوعاً في نفس الوقت للموافقة على الإمارات الصليبة القريبة منه، واكتنه كان مدفوعاً في نفس الوقت ـ للموافقة على ما طلبه شيركوه لكي يضم مصر إليه لاستكمال تكوين الجبهة الإسلامية الموحدة، عاصة وأنه كان سني المذهب، ويرى في وجود خلاقة فاطمية شيعية في مصر سبباً عالم الله النب التي تؤدي الى استمرار ضعف الأمة الإسلامية، ويعطله عن تحقيق الهدف الذي يسعى إليه، ولذلك فكر في القضاء على الخلافة الفاطمية في مصر.

أمر نور الدين محمود بخروج جيش كبير مع أسد الدين شيركوه، وساعدته الظروف السياسية عندما أرسل الخليفة العاضد الفاطمي إلى نور الدين محصود يشكو من ظلم شاور واستبداده (٢٠)، وكان نور الدين محمود حانقاً على شاور بسبب غدره وخيانته، وعدم وفائه بوعده الذي اتفق عليه مع نور الدين محصود، ولأنه استنجد بالصليبين أعداء الدولة الإسلامية ولهذا عجل بإرسال حملة شيركوه الثانية على مصر.

خرج شيركوه ومعه صلاح الدين الأيوبي في ألفي فارس غير ألوف من المشاة

<sup>(</sup>١) ابن تغري بردي: النجوم، جــه صـ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الباهر، ص١٣٢.

وتحركوا في ربيع الأول ٥٦٢ هـ/ ١١٦٧ م(١)، وسار نور الدين محمود في قوات أخرى خلفهم ليحمي ظهرهم حتى وصلت الحملة أطراف الشام. واستمرت الحملة في مسيرها حتى دخلت مصر ووصلت إلى أطفيح، ومنها عبر شيركوه وجيشه نهر النيل، وعسكر في الجيزة على الضفة الغربية من النهر في مواجهة الفسطاط بمصر القديمة، حتى تنضح له نوايا شاور.

أرسل شاور إلى عموري يستنجد به للمرة الثانية، وأسرع عموري بالمخروج على رأس جيشه في نهاية سنة 210 هـ/١٦٧٧م، وعسكر شاور بالجيش الفاطمي في مدينة بلبيس انتظاراً لوصول حليفه عموري. ولما وصل عموري بجيشه وتكامل لقاء الحليفين اتجهت الجيوش الصليبة والفاطمية إلى مصر، وعسكرت على الشفة الشرقية من النيل في مواجهة قوات شيركوه، وتمكن عموري من عقد انفاق مع شاور يقضي بدفع 20 ألف دينار للقوات الصليبية نظير مساعدتهم له في طرد قوات نور الدين محمود بقيادة شيركود، وإجلائهم عن مصر، واشترط عموري أن يدفع شاور له نصف هذا المبلغ مقدماً أن ومعنى ذلك أن شاور اتخذ من الصليبين حامياً له وللخلافة الفاطمية في مصر، وقد حرص عموري على إضفاء الصليبين حامياً له وللخلافة الفاطمي في مصر، وقد حرص عموري على إضفاء الصبغة الرسمية على هذا الاتفاق، فبعث سفارة من خاصته إلى الخليفة الفاطمي العاضد، حيث حصلت على موافقته على هذا الاتفاق.

عبر الجيشان المتحالفان - جيش عموري وجيش شاور - نهر النيل، وكانت الاخبار قد وصلت الى أسد اللدين شيركوة عن هذا التجمع الكبير من هذين الجيشين، وأدرك شيركوه حرج موقفه بعد عبور خصومه للنيل وضرب معسكرهم في جزيرة الروضة، فقرر الانسحاب الى جنوب مصر ولعله أراد بهذا الانسحاب أن ينهك قوة خصومه بسبب سيرهم هذه المسافة الطويلة فيتمكن من ملاقاتهم، وألدخول معهم في حرب سريعة، وإنزال الهزيمة بهم.

عسكر أسد الدين شيركوه بقواته بالأشمونين قريباً من المنيا في مكان يعرف بالبابين ووضع خطته مع ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي على أن يكون في القلب

<sup>(</sup>١) أبو شامة: الرُّوضتين، جـ١ ص١٤٢؛ وابن الجوزي: مرآة الزمان، حـ٨ ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) ابن واصل: مفرج الكروب، جمل ص١٥٠.

ومعه معظم العساكر لأن جنود الفاطميين والفرنجة يجعلون هجماتهم على القلب، وأعطى تعليماته إلى صلاح الدين بعدم الهجوم على خصومهم، وأن يتقهقروا أمام هجماتهم وهم متماسكون، وإذا عادوا إلى مكان المعركة فارجعوا في أعقابهم في تماسك وحذر.

انتقى أسد الدين شيركوه مجموعة من المقاتلين والفرسان وجعلهم معه في الميمنة، فلما اندفع الصليبيون والفاطميون في هجومهم على القلب، نفذ صلاح الدين الأيوبي الخطة الموضوعة، وتقهقر فتبعته تلك القوات، وعندئذ أتيحت الفرصة لأسد الدين شيركوه ومن معه من الفرسان في الانقضاض على مؤخرة الجيشين الحليفين، وأنزل بهم الهزيمة المرة، ولم يترك منهم سوى الجريع. فلما عادت القوات المتحالفة (صلبية وفاطمية) ورأوا الهزيمة التي أبادت عسكرهم، عادوا من فورهم الى الضفة الشرقية من النيل، حيث كان معسكرهم عند الفيطاطان،

كان من الممكن أن ينجح أسد الدين شيركوه في امتلاك القاهرة، لو أنه تعقب عموري وجيشه بعد الهزيمة مباشرة،ولكنه أخذ يسير ببطء على الضفة الغربية للنيل حتى وصل إلى الاسكندرية، فسلمها أهلها إليه لميلهم إلى المذهب السني، وتعبيراً منهم عن استيائهم من تحالف شاور مع الصليبين؟.

أناب أسد الدين شيركوه ابن أخيه صلاح الدين الأيوبي على الإسكندرية، وترك معه حامية من الجند يقدر عددها بحوالي الف جندي، وعاد بعن معه من الجند إلى الصعيد فاستولى عليه، وجبى أمواله وأقام به، وكانت هذه مدة كافية لعموري وشاور أن يصلح كل منهما أمور جنده، ويعيد تنظيمه لمعاودة الهجوم ضد شيركوه، ووجداو في الإسكندرية فرصتهم لعلهم يحرزون نصراً حاسماً على صلاح الدين الأيوبي، تسار وا إليها وحصووها من البر والبحر، وشددوا عليها الحصار، حتى قل عند أهلها الطعام، وصمد صلاح الدين الأيوبي وصمد معه المسكندرية إلى أن ساءت حالتهم "، وأصبح موقف صلاح الدين حرجاً . "أبن واصل: مغرج الكروب، جدا م ١٤٠٠.

ر ۱۰ کان ر سن عصورت جماع سامه ۱۵۰. (۱۶ کان تغری بردی: النحوم، جماع ص۲۵۹، وأبو شامة: الروضتين، حما صر۱۵۵.

<sup>&</sup>quot;(٣) ابن الأثير: الكامل، جـ11 ص٣٢٦.

لقلة عدد جنوده، وأرسل إلى قائده أسد الدين شيركوه يطلب منه النجدة، فأسرع شيركوه بجنوده نحو القاهرة يريد حصارها والاستيلاء عليها، فأضطر شاور وعموري إلى رفع الحصار عن الإسكندرية، وعادوا مسرعين إلى القاهرة خوفاً من سقوطها في يد أسد اللدين شيركوه، وأرسل عموري وشاور من ينوب عنهما في طلب الصلح من أسد اللدين شيركوه، وكان الدافع لذلك أن الأخبار وصلت عموري بتشديد هجمات نور الدين محمود على ممتلكات الصليبين في الشام، خاصة في بانياس وحصن الأكراد (١٠ فتقدم بطلب الصلح، ووافق أسد الدين شيركوه بعد أن بذل له الصليبيون والفاطميون خمسين ألف دينار، واشترط عليهم عدم بقاء الصليبيين في مصر، فوافقوه على ذلك ولكن عموري لم يخرج من مصر إلا بعد أن بقد اتفاقية سرية مع شاور تنص على بقاء حامية صليبية تشرف على أبواب القاهرة، وتدافى عنها إذا ما فكر شيركوه في المودة إليها، وأن يدفع شاور جزية سنوية قدرها مائة ألف دينار (١٠)، وأن يكون له مندوب خاص يشارك مع شاور في شئون الحكم.

#### الحملة النورية الثالثة:

لم يكن أسد الدين شيركوه هو السباق إلى دخول مصر في هذه الحملة كما حدث في المرتين السابقتين، و إنما كانت الحامية الصليبية التي أبقاها عموري في مصر هي السبب في دفع القوات الصليبية الى المجيء إلى مصر لامتلاكها، فقد تمكنت هذه القوات من الاطلاع على عورة مصر، وطمعوا فيها، وأيقنوا أنه ليس لديها القوة التي تذود وتدافع بها عن نفسها أمام أي راغب وطلمع فيهالام، فقد كتب ضباط الحامية الصليبية الى عموري وأخيروه بخلوها من التحصينات والمواقع، وهونوا عليه أمرها، وانضم إلى هؤلاء الصليبين نفر قليل من أعيان المصريين ممن غلبوا مصلحتهم الشخصية، ودفعهم عامل الحقد على شاور، والكيد له أن يتخذوا

Wiet; op. cit. P. 296(1)

من حيانة أوطانهم، وبيع دينهم، والتغاضي عن شرفهم وكرامتهم، وسيلة للوصول إلى مآربهم، فكتبوأ إلى عموري بسرعة الحضور لامتلاك مصر، وكان من ضمن هؤلاء الخونة يحيى بن الخياط، وكان من قواد الجيش الفاطمي في مصر؛ وكذلك ابن قرجله(١).

رأي عموري أنه لا بد من الاستعانة بقوة خارجية، فاتجه إلى الدولة البيزنطية باعتبارها أقرب الدول المسيحية إليه، وعقد مع امبراطورها مانويل كومنين حلفاً، ودعم هذا الحلف بالزواج السياسي حيث تزوج بابنة أخبي الامبراطور (الأميرة ماري) وكان السفير في هذا الأمر هو المؤرخ الصليبي وليم الصوري William of ، وكان الاتفاق أن تقوم حملة مشتركة من البيزنطيين والصليبيين لاحتلال مصر، ولكن حالت مشاغل الامبراطور مانويل كومنين في البلغان دون تنفيذ هذا الانتفاق، وطلب تأجيله بعض الوقت، وكان هذا من حسن حظ مصر، ونور اللين محمود.

وكان من الممكن لعموري أن ينتظر بعض الوقت، لولا أن شاور تنكر لوعوده والالتزامات التي ارتبط بها مع عموري - كعادته - في الاتفاقية التي أبرمت قبل ذلك، ويبدو أن شاور اضطر تحت ضغط الرأي العام الإسلامي من جانب، وخشية أن تضيع مصر من يديه إذا ما دخلها البيزنطيون وعموري معاً من جانب آخر، اضطر إلى أن يغير سياسته ويقلبها رأساً على عقب، فاتصل بنور الدين محمود طالباً مساعدته على التخلص من القوة الصليبة الموجودة في مصراً،

عجلت هذه العوامل بقدوم عموري إلى مصر بجيشه منفرداً دون حليف، فوصل الى بلبيس أوائل صفر ٥٦٤ هـ/ سنة ١١٦٨ م، ووقف شعب بلبيس مع الحامية المصرية الموجودة بها يقاومون عموري وجيشه، واستبسلوا في الدفاع عن بلدهم، فلجأ عموري الى الشدة حيث قتل وسبى وأسرمنهم الكثير(٣).

 <sup>(</sup>۱) بو شامة: الروضتين جـ١ ص ١٧٠، ٢٢٦، عمارة البعنى: النكت العصرية، ص ١٦٥،٥٥، ٧٨،
 ٣١٩، ٣٤٨، ٩٤٩، وابن الأثير: البلعر، ص ١٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) ابن واصل: مفرج الكروب، جـ ١ ص١٥٧؛ أبوشامة: الروضين، جـ ١ ص١٧٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الباهر، ص١٣٨.

ثم انحدرت قواته مسرعة نحو القاهرة، وعسكرت جنوب الفسطاط في مكان يسمى بركة الجيش؛ وأصيب شاور بالهلع والفزع لحرج موقفه، وضعف مركزه، وقرب زوال سلطانه، فحاول أن ينقذما، وجهه فبدأ يستعد للدفاع عن القاهرة، وأمر بإخلاء الفسطاط ونهبها وحرقها، وظلت النار مشتعلة فيها أربعة وخمسين يوماً (من ٩ صفر حتى ٥ ربيح الآخر).

لجأ شاور إلى المداهنة والنفاق، فأرسل الى عموري يذكر له مودته ومحبته وأنه مجبر على هذا العمل لأن المسلمين لا يوافقونه على التسليم، ويطلب الصلح لثلا يسلم البلاد الى نور الدين محمود، ووافق عموري وطلب ألف ألف دينار ولكن شاور قدم إليه مائة ألف وأخذ يماظل في الباقي حتى يتضح له الموقف لأنه كان قد أرسل في نفس الوقت الى نور الدين يطلب منه النجدة ضد عموري، كذلك أرسل الخليفة الفاطمي العاضد بالكتب يطلب النجدة من نور الدين، ولكي يثير شعوره، ويحته على الإسراع، أرسل في طي هذه الكتب خصلات من شعور نسائه ونساء المقصر، وتعهد الخليفة العاضد بتقديم إيراد ثلث البلاد إلى نور الدين محمود، وأن يقدم المعونات اللازمة إلى شيركوه من مصر.

استجاب نور الدين محمود لهذه الاستغاثة التي وصلت إليه من الخليفة الفاطعي بمصر، وأمر بمسير جيش كبير بقيادة أسد إلدين شيركوه، بعد أن جهزه بالعتاد والمال، فقد أنفق على تجهيزه مائتي ألف دينار، وأعطى كل فارس عشرين دينار غير محسوبة من المخصصات الثابتة له في الديوان (۱۰، وحاول صلاح الدين الايوبي عدم الخروج في هذه الحملة نظراً لما أصابه في الإسكندية، ومما سبه لاهلها على يد الصليبين، ولكنه اضطر إلى الخروج مع عمه أسد الدين شيركوه بعد إلحاح عمه ورغبة نور الدين محمود (۱۰).

تحرك جيش نور الدين محمود بقيادة أسد الدين شيركوه في ربيع الأول ٥٦٤ هـ/ ١١٦٨ م وسلك طريق الصحراء حتى يتفادى الدخول في حرب مم

<sup>. (</sup>۱). العماد الأصفهاني: البرق الشامي، ق١ ص٧٦٧٠. (٢) Gibb; life Saladin, P. 119

القوات الصليبية، فوصل القاهرة في يناير ١٦٦٩ م، والتف المصريون حوله ورحبوا به، ليدفعوا به الصليبين عن أنفسهم، فأدرك عموري صعوبة موقفه، واستحالة الاستيلاء على القاهرة بعد أن انضم أهلها إلى شيركوه وقواته، فارتد إلى بليس منسحباً مع قواته الصليبية؛ ومنها أسرع بالعودة الى مملكة بيت المقدس في أواخر صفر ٦٤٠ هـ/ آخر يناير ١٦٦٩ م(١٠ وهكذا كان انضمام شعب مصر إلى أسد الدين شيركوه وقوات الشام واتحاد كلمة المسلمين من أهم الأسباب التي دفعت عموري والقوات الصليبية إلى الانسحاب من مصر وتركها خوفاً من أن يصابوا بهزيمة محققة على أيدي هذه القوات الإسلامية العظيمة، وخشية أن يهاجم نور الدين محمود بقايا القوات الصليبية في الشام، فينزل بها هو الأخر هزيمة ساحقة.

لقي أسد الدين شيركوه في القاهرة ترحيباً كثيراً، وأحبه المصريون لأنه دفع عنهم ظلم الصليبين وظلم شاور، ورحب الخليفة العاضد بمقدمه واستقبله وخلع عليه خلعة الوزارة وكرمه، وتقرر له ولقواته الجرايات الكثيرة والإقامات الوافرة (أ).

اضطربت نفس شاور لهذه النتيجة التي وصل إليها أسد الدين شيركوه، وأحس أن سلطانه زائل لا محالة، فامتلا حقداً وغيظاً، وأخد يتظاهر بالورع والتغوى، ويذهب كل يوم لزيارة قبر الإمام الشافعي (رضي الله عنه) ليجلب إليه قلوب المصريين، ولجأ إلى المصانعة وتقرب إلى أسد الدين شيركوه، وفي نفس الوقت دبر له مؤامرة للفتك به، ولكن ولده الكامل (ابن شاور) اعترضه، ونهاه وهدده بأنه سيخبر شيركوه، وشرح لابيه ما يترتب على تلك المؤامرة من مخاطر تعقير بمصر والخليفة الفاطعي نفسه (ابن شاور إلى أسلوب المماطلة في تنفيذ العبود والالتزامات التي لنور الدين محمود.

اجتمع أعيان المصريين وقالوا لأسد الدين شيركوه: إن شاور سبب فساد

<sup>(</sup>١) ابن واصل: مفرج الكروب، جـ١ ص١٦٠، وابن الأثير: الباهر، ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) ابن واصل: مفرّج الكروب، جــ١ ص١٦١.

<sup>(</sup>٣) راجع الحوار بين شاور وابنه الكامل في ابن واصل: المرجع السابق نفسه.

البلاد والعباد، وطالبوا بقتله، وإنقاذ المسلمين من شره(١). وتدارس شيركوه وصلاح الدين الأيوبي وسائر الأمراء ما طلبه المصريون، فتبين لهم خيانــة شاور وغدره وعدم وفائه بالعهود وقرروا قتله. وانتهز صلاح الدين الأيوبي ومعه الأمير عز الدين جوديك فرصة قدوم شاور لزيارة أسد الدين شيركوه الذي كان في مسجد الإمام الشافعي، واصطحباه الى هناك، وفي الطريق قبضا عليه، وأودعاه سجيناً في خيمة، ولما علم الخليفة العاضد بالخبر، أمر بأن يحمل رأس شاور إلى القصر، وقتل شاور في السابع من ربيع الآخر سنة ٥٦٤ هـ/ ١١٦٩ م، وانتهت حياته بعد أن استغل النزاع القائم بين الخلفاء والأمراء والسلاطين والـوزراء ليبقمي علمي سلطانه، فكان مقتله خاتمة للمتاعب التي تعرضت لها مصر في أواخر العصر الفاطمي(٢)، ولم يعد للصليبين من ينصرهم، أو يستجد بهم ضد المسلمين كما كان يفعل شاور.

أعلن الخليفة العاضد تعيين أسد المدين شيركيه وزيراً له، ولقبه الملك المنصور أمير الجيوش(٢)، وسمح للناس بنهب قصر شاور، ولكن الموت عاجل شيركوه بعد شهرين من توليه هذا المنصب حيث توفي في جمادي الأخرة سنة ٥٦٤ هـ/ ٢٣ مارس ١١٦٩ م فخلفه ابن أخيه صلاح الدين يوسف الأيوبي(١).

<sup>(</sup>١) عاشور: الحركة الصليبية، جـ٧ ص ٧٠٠ ١٠٠، تشير بعض المراجع أن إعدام شاور كان بناء على أوامر الخليفة العاضدُ وأن الذي قام بتنفيذه هو صلاح الدين. جب: صلاح الدين، ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) العريني: الأيوبيون، ص ٣٨. (٣) باركر: الحروب الصليبية، ص٧٩.

<sup>(</sup>٤) أبو شامه: الروضتين: جـ١ ص١٧٣ ، وابن الأثير: الباهر، ص١٤٠ .

## الفصل الخامس عشر

# صلاح الدين الأيوبي وزيراً في مصر

تطلع أكابر الأمراء الذين كانوا في جيش أسد الدين شيركوه إلى منصب الوزارة، ولكن الخليقة العاضد استدعى صلاح الدين الأيوبي وخلع عليه خلعة الوزارة، وأصدر له تقليداً بذلك ولقبه بالملك الناص(')وقد امتع صلاح الدين عن قبول الوزارة، ولكن ألرم هذا الأمر(''). فهاجمت نفوس بعض هؤلاء الأمراء وتعصبوا ضده، وامتنعوا عن أن يكونوا في جيشه وتحت نفوده، لأنهم أزاك وهو وتعصبوا ضدة، وهم أصغر منهم سنا فعادوا إلى الشام، وبغي معه نفر منهم. والواقع أن الذي دفع الخليفة العاضد لانحتيار صلاح الدين الأيوبي للوزارة اعتقاده بضعف صلاح الدين العيبي للوزارة اعتقاده بضعف الجنود، مما يجعله مطيعاً للخليفة ولا يجرؤ على مخالفته. على أن هناك رأياً يقول إن الخليفة ربما ظن أنه يستمين بصلاح الدين في القضاء على بقية أمراء نور الدين إن الخليفة ربما ظن أنه يستمين بصلاح الدين في القضاء على بقية أمراء نور الدين عمومود كما تخلص من خطر شاور ('')، ويبدولي أن درجة الضعف الكبيرة التي كان عليها المعاشد والخلافة الفاطمية، والتفاف الشعب المصري حول شيركوه وصلاح عليها المعاضد والخلافة الفاطمية، والتفاف الشعب المصري حول شيركوه وصلاح الدين في الظن، خاصة لأن العاضد كان في

<sup>(</sup>١) واجم نصر هذا التغليد الذي كتبه القاضي الفاضل وجاء بكتباب الروضتين، لابي شامه (حـ ١ ص ١٦٣) من ١٠٠٩ القاهرة ١٩٦٢. وعما ورد به: ١٠٠٠ والجهاد أنـت رضع درّه، و.شــة حـ حـ يوه ... فشمر له عن ساق من القنا، وخض فيه بحراً من الظيهي .. حتى يأتي الله بالفتح اللّذي يرجو أمير المؤمنين أن يكون مذخوراً لإيامك، وشهوداً لك يوم مقامك.

حاجة ماسة لمثل هذه القوات لكي تحميه وتحمي الخلافة الفاطمية في مصر من خطر الوقوع في أيدي الصليبيين .

لم يكد صلاح الدين يتخطى العقبة الأولى (أمراء أسد الدين شيركوه) حتى واجه ثورة قام بها الجند السودانيون بزعامة الطواشي مؤتمن الخلافة جوهر الخصي، الذي كان يتحكم في القصر، وكان يطمع أن يخلف شاور في الوزارة، فكتب الى الصليبيين في بيت المقدس ووعدهم اقتسام مصر بينهم وبينه إذا ساعدوه في القضاء على صلاح الدين وجنده ولسوء حظه وقع الكتاب في يد صلاح الدين، فأمر بقتل مؤتمن الخلافة جوهر، وتم قتله في ٢٠ أغسطس ١١٦٩ م، وحاول أتباعه وكانوا يزيدون على خمسين ألف جندي النصدي لمصلاح الدين على طيهم أمر صلاح الدين أخاه الأكبر توران شاه بقتالهم، فقطع دابرهم وقضى عليهم (١٠).

على أن ثمة عقبة ثالثة وقفت في طريق صلاح الدين، وأعني بها القوات الصليبية في الشام. فقد شعر هؤلاء الصليبيون بالخطر الذي يحيق بهم لوجود صلاح الدين الأيوبي في مصر، ووجود نور الدين محمود بقواته في الشام، فقد أصبحوا واقعين بين شقي الرحى، ولا بد أن يفقدوا سيطرتهم على الجزء الشرقي لحوض البحر الأبيض المتوسط.

#### الحملة المشتركة:

طلب الصليبيون المساعدة من الغرب الأوروبي، ولكن الأروبيرن تفاعسوا عن مساعدتهم وفشل عموري ملك الميثة المقدس الصليبة في الحصول على مساعدة من الأوروبيين، فلجاً الى مانويل كومنين إمبراطور بيزنطة، وجدد معه من قبل، وتم الاتفاق بينهما على غزو مصر واقتسامها، وجهز الامبراطور مانويل أسطولاً بحرياً كبيراً أرسله إلى قبرص وصقلية في يوليه ١٦٦٩م/ ١٦٦هـ حيث أمدتهم هذه الجزر بالآلاف من الجنود، وبكثير (١) يذكر ابن واصل (مفرج الكروب، جدا ص١٧٤) أن نور الذين عمود كان قد امد صلاح الدين الابري بقوة من الجند فيها نوران شاه. راجع كذلك المقريزي: الحطط جرا ص١٩٥، وبعض المراجع تذكر عددهم ثلاثين ألف جندي من اللساة السودانين. راجع جب: صلاح المدين،

من العتاد والمؤن والأموال، ثم واصل هذا الاسطول إبحاره إلى صور وعكا لوضع الخطة المشتركة وكانت تقضي بمهاجمة مصر عن طريق ميناء دمياط بواسطة الاسطول البيزنطي، وبرأ بجيوش الصليبين التي تزحف إلى دمياط عن طريق الفرما، بكل ما تحمله من منجنيقات ودبابات وآلات حصار، وبذلك يمكن لهم القضاء على صلاح اللدين الأبوبي وجيشه في مصر.

أبحر الأسطول البيزنطي وقد انضمت إليه سفن من هذه الجزر (قبرص وصقلية) فوصل إلى خارج مباه دمياط، وأرست تجاه المدينة، لأنها لم تتمكن من دخول المدينة لوجود الماصر<sup>11</sup>، وفي نفس الوقت تحركت القوات البيزنطية والصليبية من عسقلان في منتصف أكتوبر ١٩٦٦م/ ٥٩٦هـ فوصلت إلى الفرما بعد تسعة أيام، ومنها واصلت السير صوب دمياط.

وصلت هذه الأنباء الى صلاح الدين الأيوبي، ولم يكن يتوقع غزو مصر عن طريق الشرقية، وأخذ طريق دمياط، وكان يظن أن الصليبين قادمون كالمعتاد عن طريق الشرقية، وأخذ يفكر لو أنه خرج إلى دمياط، فمما لا شك فيه أن رجال الفصر الفاطمي وأتباعهم يجدونها فرصة في الانقضاض على جنده ويتخلصون منه ومن سيطرته التي أحكمها على مصر، ولو أنه بقي في مصر فإن الصليبين والبيزنطين سيحتلون دمياط. ولهذا أرسل إلى دمياط الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاء بن أيوب (ابن أخيه) ومعه شهاب الدين الحدارمي (خاله)، فدخلا دمياط قبل وصول الصليبين وأمدهما

<sup>(</sup>١) المآصر: عبارة عن سلاسل حديدية مسيكة تمتد في مدخل الميناء بالعرض لتمنع دخول سفن الأعداء. وقد استعمل المعربيون خلال الحرب العالمية الثانية في مدخل مبناء الاستخداد فرعاً من العوامات (برامل) المستطلة بطور ٦ وتر تقريباً، وقط ٢٠ سم، وكان ينطل من كل عوامة شبكة من الصلب مداخلة الحلقات، تنزل في أعماق البحر، وكانت هذه العواصات ويكانت هذه الشباك متصلة بنيل البوغلز (مدخل للبناء) فتنمع دخول السفر، وتسرب الغواصات ويكانت مقده الشباك متصلة بنيل كهربائي واجراص تعطي إنذارة عند ملاسمة في غواصة أو صفيته غلما، لكي تستعد حلية الميناة للدفاع. ومن المدهن عنما أن إحدى الغواصات الإيطالية الصغيرة تمكنت من المدخول إلى الميناء وهي قامة أو مسبت المعرب الغواصة من إصابة مركز قابعة المنظل المربطاتي وهي السقية الحرية لاولي ويوشين) بطوريد مباشر، ومحولت الميناة في مقاتن أي العامة ممركة بحرية حيث كانت تلقي السفن الحرية البريطانية بتنابل الأعماق، وفعلاً أصبيت الغواصة وقتل قائدها بينيا قبض عل مساعده ليلاً وهو يماول الخروج من باب جرك ٢٢ وكان مبللاً والفلن.

صلاح الدين بالرجال والسلاح والذخائر والمال، وفي نفس الوقت كتب إلى قائده نور الدين محمود يصف إليه موقفه، فجهز إليه نور الدين محمود العساكر إرسالاً، كلما تجهزت طائفة أرسلها(۱) ثم لجأ إلى مهاجمة المدن الصليبية للضغط على الصليبين وإجبارهم على الانسحاب وترك دمياط ليحافظوا على مدنهم في الشام.

صمدت دمياط خمسين يوماً وهي تدافع عن نفسها، واستغل أهلها جريان مياه النيل نحو الشمال وأطلقوا على سطح المياه أواني فخارية مملوءة بمواد مشعلة فأصابت أسطول العدو بأضرار كبيرة واضطوته إلى الانسحاب في عرض البحر مبتعداً عن لسان النيل الذي يشرف على مدخل المدينة"، ولم يلبث أن اشتد الضيق بجنودهم المعسكرين في البر عندها نفذت التموينات منهم ومن جنود الإسطول، وزادت حالتهم المعنوية سوءاً عندما بلغتهم أخبار الإغارات التي شنها نور الدين محمود على المدن الصليبة في الشام، فاضطر عموري لرفع المصار عن دمياط والعودة إلى بيت المقدس في أواخر ديسمبر ١١٦٩ م/ ٥٠٥ هـ بعد أن فشلت الحملة المشتركة على مصر"، ومني الاسطول البيزنطي بخسائر جسيمة فشلت الحملة المشتركة على عصرة، ومني الاسطول البيزنطي بخسائر جسيمة أثناء انسحابه فقد هبت عليه عاصفة هوجاء أغرقت عدداً من سفنه.

كان من الطبيعي بعد أن فشلت هذه الحملة على مصر أن يتدعم مركز صلاح الدين الأيوبي بها، وأن تحاول الخلافة الفاطمية التخلص من نفوذه ونفوذ نور الدين محمود معاً، ولهذا أرسل الخليفة العاضد إلى نور الدين محمود يطلب منه سحب جنوده الأتراك من القاهرة بحجة أنهم بئوا الرعب في قلوب المصريين، ولكن نور الدين محمود إعتذر إليه بأن بقاء هؤلاء الجنود أمر ضرورجي لحماية مصر الغز و الصليم (أ).

لم يلبث صلاح الدين الأيوبي أن اتخذ من الهجوم على مدن الصليبين ومراكزهم وسيلة للدفاع، فشن هجوماً على الرملة وعسقىلان، وداروم منم : ق

<sup>(</sup>١) ابن واصل: مفرج الكروب، جـ١ ص١٨١.

<sup>(</sup>٢) عاشور: الأيوبيون والماليك في مصر، ص٢٢.

Wiet; op, cit, P. 301 (\*)

<sup>(</sup>٤) أبو شامه: الروضتين، جـ ا ص ١٨١.

ديسمبر ١٩١٧م/ ٥٦٦هـ فحطم بعض أسوار هذه المدن، وقتل عدداً كبيراً من جنود حادياتها، ثم سار إلى سواحل أيله ومعه سفن محمولة على الجمال، حيث ته تركيبها، وإنها إلى البحر، وملاها بالمقاتلين، وهاجم بها أيله واستولى عليها(ا)، ثم عاد محملاً بالمغانم إلى القاهرة. ومن الواضح أن فشل المحملة المشتركة على دمياط (مصر) كان نقطة تحول في تاريخ منطقة الشرق الأدنى، إذ تحولت القرى الإسلامية من خطة الدفاع إلى خطة الهجوم على مدن الصليبيين ومراكزهم، مماسيكون له أكبر الأثر في تاريخ هذه المنطقة وعلاقاتها السياسية في فترة المصور الوسطى.

## نهاية الخلافة الفاطمية في مصر:

تأكد نور الدين محمود من ضعف الخلافة الفاطمية في مصر بعد أن رفض طلب الخليفة بسحب جنود صلاح الدين الأيوبي من مصر، وكذلك أحس بقوة مركزه بعد تشديد هجماته على العدن الصليبية وإنزال الخراب بها، مما جصل الصليبين يخافونه، وعزز هذا الإحساس ما قام به صلاح الدين الأيوبي من هجمات على مدن الصليبين القرية من مصر وتحطيم أسوارها. . . فإذا أصفا إلى هجمات على مدن الصليبين القرية من مصر وتحطيم أسوارها . . . فإذا أصفا إلى مصر بعام واحد (١٩٥هـ/ ١٩٧١م) بسب موت أخيه مودود بن زنكي (٢) اتضحت لنا الأسباب التي جعلت يطلب من صلاح الدين الأيوبي أن يسقط الخطبة للخليفة الفاطمي العاضد، وأن يجعلها للخليفة العباسي المستضيء بنور الله، حيث كتب إلى صلاح الدين الأيوبي يلزمه بذلك إلزاماً (٢) في يناير ١٩٧١م).

اتخذ صلاح الدين بعض الخطوات الضرورية لإسقاظ الخلافة الفاطمية في مصر، فأبعد حاشية الخليفة الفاطمي وقواده عن القاهرة، وأنشأ المدارس السنية، وعين صدر الدين عبد الملك بن درباس ـ وهــو من أصحـاب الشافعية ـ قاضياً للقضاة، فلما لم يجد معارضة من المصريين ولا من أهل القصر الفاطمي أقدم على

<sup>(</sup>١) ابن واصل: مفرج الكروب، جدا ص١٩٩.

<sup>(</sup>٢) أبن الأثير: الباهر، ص ١٥٢-١٥٣، والكامل: جـ ١١ ص ٣٦٣-٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) ابن واصل: مفرج الكروب، جـ ١ ص ٢٠٠، جب: نفسه، ص ١٢١.

قطع الخطبة للخليفة الفاطعي العاضد، وتطوع فقيه أعجمي يسمن الخيوشاني ويلقب بالأمير العالم فألقي خطبة الجمعة في غرة المحرم 770ه/ سبتمبر 17٧١ ودعا للخليفة العباسي المستضيء بنور الله، فلم ينكر عليه أحد من الحاضرين ذلك، وفي الجمعة التالية أمر صلاح الدين بتعميم الخطبة في المساجد كلها للخليفة العباسي، وكان الخليفة الفاطمي العاضد قد اشتد به المرض، ومنعت عنه الأخبار خوفاً عليه، وتوفي يوم عاشوراه (المحرم 77هه/ (11٧م) () وهو لا يعلم، بسقوط دولته، وبموته انتهت الدولة الفاطمية بعد أن حكمت مصر قرابة قرين من الزمن. ولكي يدعم الخليفة العباسي نفوذه ويثبت سلطانه على مصر، أسرع بإرسال الخلع إلى نور الدين محمود وإلى صلاح الدين الأيوبي، وأرسل الرابات بالسود شعار العباسيين () وبذلك عادت للعالم الإسلامي وحدته الروحية تحت خلافة واحدة هي الخلافة العباسية.

على أن جفوة حدثت بين صلاح الدين الأيوبي، ونور الدين محمود، كان من أسبابها أن صلاح الدين بعث برسول له إلى الخليفة العباسي في بغداد، ليشره بعودة مصر إلى الخلافة العباسية، وانتهاء الدولة الفاطمية (٢)، فاعتبر نور الدين محمود هذا التصرف إهانة له، وإهمالاً لشأنه، خاصة وأن صلاح الدين الأيوبي يحكم في مصر باسمه، باعتباره نائباً له، ومن ناحية أخرى كان نور الدين محمود متخوفاً من أن يستقل صلاح الدين بحكم مصر، فتضيع جهوده التي بذلها ليضم مصر إلى نفوذه ليستكمل تكوين الجبهة الإسلامية المتحدة لضرب الصليبين مصر إلى نفوذه ليستكمل تكوين الجبهة الإسلامية المتحدة لضرب الصليبين وطردهم من أرض المسلمين، ويرى ابن الأثير (١) أن السب الرئيسي لهذه الوجشة (الفجوة) بين الرجلين، هو أن صلاح الدين الأبوبي خرج في صفر سنة ١٦٥هـ/ سبتمبر ١١٧١م، وحاصر حصن الشوبك، وأطبق على من به من الصليبين حتى طلبؤا الأمان ومهله عشرة أيام لتسليم الحصن، وانظر نور الدين محمود فرصة وجود

<sup>(</sup>١) المقريزي: السلوك، جـ١ ق١ ص٤٦، ابن الأثير؛ الباهر، ص١٥٦. \_

<sup>(</sup>٢) ابن واصل: مفرج الكروب، جـ١ ص٢٠١، وكذلك Wiet, op. cit. P. 302

<sup>(</sup>٣) المقريزي: نفسه، ص12.

<sup>(</sup> ٤ ) الكامل، جـ ١١ م ٣٧٢.٣٧١، هناك آراء تصف ابن الأثير بالمبالغة فيا ذكره عن هذه الوحشة راجع: Gibb, Arabic sources for the life of saladin, Spocculum, 1950, PP. 58-72

صلاح الدين على حصن الشوبك، وأراد أن ينتزع حصن الكرك من الصليبين، وكان يبعد مسيرة يوم من الشوبك، فخرج على رأس قواته متجهاً إلى الكرك. فلما سمع صلاح الدين الأيوبي بتحرك نور الدين وقواته، فك الحصار عن حصن الشوبك، ورجع قافلاً مع قواته إلى مصر، وكتب إلى نور الدين محمود يعتذر إليه بأن بقايا إلفاطمين على وشك إشعال ثورة بها، وأن الأمور مضطربة فيها، مما يتطلب عودته فوراً إليها.

ويبدو أن صلاح الدين خشي أن يقبض نور الدين عليه إذا رآه، وأن يعزله ويمين على مصر أميراً من أتباعه، ومع كل ما ذكر من أسباب يبقى البرأي الأول مرجحاً على غيره من الأراء، والللل على ذلك أن أتباع الفاطميين وعلى رأسهم عمارة اليمن، وعبد الصمد الكاتب، والقاضي العويرس، وداعي اللاعاة وغيرهم من بقايا البحند السودانيين، وحاشية القصر، وقد انضم إليهم قلة من أمراء صلاح اللدين نفسه، كل هؤلاء قد عاودوا الكرة واتصلوا بالصليبين في فلسطين وفي صقلية واتققوا معهم على التخلص من صلاح اللدين الأيوبي، وإعادة مصر إلى حكم الفاطميين أن م إن صلاح اللدين كان ملزماً بالزحف بقواته إلى حصن الأكراد لمساعدة نور اللدين محمود وكان من الممكن جداً أن يتمرد الصليبيون في حصن الشوبك، ولا يسلموا الحصل سلاح اللدين كتعهدهم له، وما أكثر ما ضرب الصليبيون باتفاقاتهم مع المسلمين وغيرهم عرض الحائط، وفي هذه الحالة لا يستطيع صلاح الدين التوجه إلى حصن الكرك لمساعدة نور اللدين محمود، لأن يستطيع صلاح الدين التوجه إلى حصن الكرك لمساعدة نور اللدين محمود، لأن عذين الحصنين ممتنعان ومحصنان، ويحتاج كل منها إلى زمن طويل، وجهد عظيم للاستيلاء عليه، لأنه سيكون مجبراً إما لمواصلة الحصار على الشوبك، أو

اتصل أتباع الفاطمين في مصر بالإسماعيلية الباطنية في الشمام، وكذا بالصليبين في فلسطين وتم الاتفاق بين المتآمرين على إشعال نار ثورة داخل مصر، ويقوم بعض أفراد الباطنية بقتل صلاح الدين في أثنائها، وأن يأتي الصليبيون باسطولهم إلى الإسكندرية ويستولون عليها، وقد أحكم المتآمرون مؤامراتهم بأن

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جـ11 ص٣٩٨\_٣٩٨.

اختاروا وقتاً كان الساعد الأيمن لصلاح الدين، وهو أخــوه توران شاه غائبـاً عن مصر، فقد كان في اليمن يواصل مطاردة أتباع الفاطميين.

استجاب وليم الثاني ملك صقلية لهذه المؤامرة وأرسل أسطولاً مكوناً من ستمائدة سفينة تحمل ثلاثين ألف جنساي(۱)، ووصل هذا الأسطسول إلى الإسكندرية، وحاصر الصليبيون المدينة بحراً ونزلت قواتهم إلى البر، ولكن أهل الإسكندرية تكاتفوا، وصمدوا، وحاربوا الصليبيين بكل ضراوة ودرأى الفرنج من شجاعة أهل الإسكندرية وحسن سلاحهم ما راعهم، ۱۱ حتى أنزلوا الهزيمة بهم، وأغرقوا من سفنهم عدداً كثيراً ۱۱ وما لبث صلاح المدين الأيوبي أن توجه إلى الإسكندرية بقواته للدفاع عنها، والوقوف مع أهلها، وقد ساعده على التحرك الى الإسكندرية أنه قضى على المتآمرين حيث قبض على زعمائهم في القاهرة، وأمر بقتلهم، قبل وصول الصليبين الى الإسكندرية بقليل، فلم تقم الشورة التي دروها، وقد أدى فشل هذه المؤامرة، وهزيمة الصليبين في الإسكندرية، وإغراق دروها، وقد أدى فشل هذه المؤامرة، وهزيمة الصليبين في الإسكندرية، وإغراق دروها، وفاته في يوليو ۱۹۷۶م/ ۱۹۵۹هـ ۱۱ ويون وفاته المفدس بصدمة أدت

## موت نور الدين محمود:

رأى نور الدين محمود فنور صلاح الدين فيما يأمره به من غز و الصلبيين، وعلم أن مصلحة ضلاح الدين أن يظل هؤلاء الصليبيون حاجزاً فيما بينهما، ليمتنع بهم عن وصول نور الدين محمود إلى مصر، كما علم بتخوف صلاح الدين منه، ومن الاجتماع به، فأخذ يعد نفسه وقواته للخروج إلى مصر وأخذهما من صلاح الدين، ولكن لحسن حظ صلاح الدين الأبوبي، وربما للعالم الإسلامي أن نور الدين محمود توفي في قلعة دمشق خلال تجهيز قواته في شوال سنة 20هـ/ 10

<sup>(</sup>١) أبن شداد: النوادر السلطانية، ص٨٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير: الكامل، جـ11 ص١٤٣، وابن واصل: مفرج الكروب، جـ٣ ص١٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أبو شامه: الروضتين، جـ٢ ص٢٣١.

<sup>(1)</sup> عاشور: الأيوبيون والماليك، ص٣٩.

مايو ١١٧٤م ١١، قبل أن تزداد العلاقات بين القائدين العظيمين سوءاً، وتنعكس آثارها على الجبهة الإسلامية المتحدة التي يعمل كل منهما لتحقيقها، لمواجهة الصليبيين وطردهم من بلاد المسلمين.

رًا) ابن العديم: زبدة الحلب، جـ٣ ص٩.

## الفصل السادس عشر

# صلاح الدين الأيوبي والجبهة الإسلامية

بعد موت نور الدين محمود ظهرت مشكلة تقسيم دولته بين ورثته وابنه الملك الصالح إسماعيل، الذي كان غلاماً في الحادية عشرة من عمره (١٠)، والذي أعطي ملك دمشق وحلب، فطمع فيه كبار القواد، كل يريد أن يسيطر عليه ليكون صاحب النفوذ والكلمة. كذلك تحرك سيف الدين غازي ابن عم الصالح إسماعيل، وكان على الموصل من قبل نور الدين محمود، فضم إلى ملكه نصيين، والحابور، وحران، والرها وغيرها، وأعلن نفسه أميراً على الجزيرة، وأخذ يتطلع إلى ضم حلب إليه لتعود أتابكية الموصل كما كانت على عهد عماد الدين زنكي، وليضمن السيطرة على الصالح إسماعيل (١٠).

ظهر النزاع كذلك بين كبار قواد نور الدين محمود، وبين سيف الدين غازي في الموصل، وبينه وبين قواده في الشام، لميل بعضهم إلى صلاح الدين الأيوبي ورغبتهم في التعارن معه، ومعارضة أمير بعلبك شمس الدين محمد بن المقلم لهؤلاء، وانحيازه إلى الصليبيين وعقد الهدنة معهم. عند شد رأق صلاح الدين ضرورة تحركه بقواته نحو دمشق، حيث دخلها بدون عناء سنة ٧٥هه/ نوفمبر ١٩٧٤م من تم توجه إلى حمص فاستعصت عليه فتركها مؤقتاً، وزحف إلى حلب، وضرب عليها الحصار بقسم من قواته، وواصل زحفه بمن معه إلى حماة فاستولى عليها، وعاد منها إلى حلب مرة أخرى.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل حـ ١١، ص ٤٠٥

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير نفسه، ص<sup>ره.</sup>٤٠

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: نفسه، ص ٤١٦ـ١٧٤.

استعان أهل حلب ومعهم كمشتكين الخادم نائب الملك الصالح إسماعيل على حلب بالإسماعيلية الباطنية، وبذلوا لهم أموالاً ليقتلوا صلاح الدين الأيوبي، ويخلصوهم منه، واستعانوا بالصليبين في طرابلس، فخرج ريموند الثالث (الصنجيل) بقواته إلى حمص ليستولي عليها، ويقطع الطريق على صلاح الدين فلا يتمكن من العودة إلى جنوب الشام. ولم يكن خروج الصليبين مساعدة لأهل حلب، فكما يقول المؤرخ اللاتني وليم الصوري وإن كل ازدياد في قوة صلاح حلب، فكما يقول المؤوف والرعب... ومن الخير أن نبذل المساعدة للملك الطفل السماعيل، لا مراعاة لصالحه، بل باعتباره عدواً لصلاح الدين ""وعلم صلاح الدين بهذه التحركات، فأسرع إلى حمص وضرب عليها الحصار بشدة حتى سقطت في يدة واستولى عليها في شعبان ٥٩٠هـ/مارس ١١٧٥م، فعاد ريموند بقواته ولم يحقق شيئاً.

هذا النجاح الذي أصابه صلاح الدين الأيوبي أنزل الخوف في قلب سيف الدين غازي، صاحب الموصل والجزيرة، واعتقد أن الهدف الثاني لصلاح الدين هو الموصل نفسها، ولذلك جمع جيشاً كبيراً، وأرسل به إلى حلب بقيادة أحيه عز الدين مسعود.

واجتمعت جيوش الموصل وجيوش حلب وكانت تزيد على عشرين ألفاً، والتقى صلاح الدين الأيوبي بجيشه مع هذه الجيوش عند قرون حماه في سنة ٥٠٠هـ/ أواخر إبريل سنة ١١٥٥م وأحرز عليها النصر، وانتهى الأمر بعقد الصلح بين الفريقين على أن تكون حلب وما يحيط بها للملك الصالح إسماعيل، وأن تكون الأجزاء الجنوبية من حلب لصلاح الدين الأيوبي.

لم يلبث أن تجدد القتال بين الفريقين في سنة ٥٩٥١م/ إبريل سنة ١٩٧٦م في مكان يسمى تل السلطان بين حماه وحلب، وفي هذه المرة أنزل صلاح الدين الهزيمة بخصومه كذلك، وقتل منهم أعداداً وفيرة (٢)، واستولى على مغانم كثيرة.

بدأ صلاح الدين في الاستيلاء على حلب، ومهد لهذا الأمر بالاستيلاء على

William of Tyre, II P.21 Setton; A Hist. of Crus. I, chap. IV, P. 122. (١)
 القريزي: السلوك جدا ق1 ص-٦٠ وابن واصل: مفرج الكروب، جـ٢ ص ٣٠.

ما حولها من حصون وقلاع حتى يضعفها، فاستولى على بزاغة، ومنبج، وأعزاز، وفي أثناء حصاره لأعزاز تمكن بعض الحشيشية للمرة الشانية من الوشوب عليه، وضربه على رأسه ضربة كادت تقتله لولا أنه كان يتقي نفسه بصلابس الحرب (بيضة، وكزاغند، وغيرها) وقبض على الفداوية وتم قتلهم.

ضرب صلاح الدين الأيوبي الحصار على حلب، وبقي على حصارها حتى أهلت سنة ٥٧٧هـ/ يونيوسنة ١٩٧٦م، فلما اشتد الضيق بأهملها، رضخوا للصلح على أن تكون حلب وأعمالها للصالح إسماعيل بن نور الدين، وأن تكون بلاد الشام من مدينة حماه وما يليها جنوباً بالإضافة الى مصر لصلاح الدين.

ولم يكد صلاح الدين يفرغ من أمر حلب، حتى اتجه في يوليو الى الإسماعيلية الحشيشية في قلعتهم في مصياف، وترك لسيوف جنوده تعمل عملها في رقابهم حتى قضى على الكثير منهم، كما أنه هدم الكثير من حصونهم، ولولا تدخل شهاب الدين الحارمي، صاحب حماه، الذي تشفع لهم لاستغاتهم به(١)، ما تركهم صلاح الدين إلا بعد القضاء عليهم، ثم عاد الى القاهرة في سبتمبر.

من هذا العرض التاريخي نستطيع أن نقف على طبيعة العلاقات السياسية بين أمراء الدول الإسلامية، وبينهم وبين الصليبيين فنجد أن صلاح الدين جابه صعوبات جمة في بلدان منطقة الشرق الادنى لتحقيق الهدف الذي بدأه عساد الدين ثرة تابعه فيه ابنه نور الدين محمود والذي أصبح تحقيقه واتعاً على عائق صلاح الدين، ألا وهو تكوين الجبهة الإسلامية المتحدة. وهو في سيل ذلك يضطر إلى محاربة الداعين للانفصال في حلب، ولكنه يجابه بخطر الصليبين فيرغم على عقد الصلح فع أهل حلب، ليفرغ للصليبيين ليدراً عن البلاد خطرهم ممر مسرعاً لحفظها من الوقوع في يد الفرنجة الذين نزلوا على الإسكندرية ممر مسرعاً لحفظها من الوقوع في يد الفرنجة الذين نزلوا على الاحكندرية تبين له أن الصليبيين أشد طمعاً في مصر عن الشام والعراق، اللذين أعمت المصالح الشخصية أهلها وحكامها عن رؤية هذا الخطر الصليبي على الوطن المصالح الشخصية أهلها وحكامها عن رؤية هذا الخطر الصليبي على الوطن

<sup>(</sup>١) ابن واصل: مفرج جـ٢ ص٤٧٠ ;

العربي كله، خاصة وأن الصليبين ودعاة الانفصال كانوا يحسبـون حسابــاً كبيراً لاسنيلاء صلاح الدين على مصر واستقلاله بها (١).

وعلى الرغم مما كابده صلاح الدين من هذه الصعوبات فقد نجح فعلاً في توحيد الجبهة الإسلامية بعد أن نظم أمور مصر الداخلية، واستقر بها سنوات ست قضاها كلها في النكير في الموصل وحلب الى جانب ما كان يقوم به في مصر من تشييد للقلاع والحصون، وإقامة المدارس والمستشفيات.

ففي خلال فترة الإعداد واستكمال التحصينات اللازمة، التي قضاها صلاح الدين الأيوي في مصر (من سنة ٥٩ م٧٧ - ١١٧٨ - ١١٩١ م) واصل صلاح الدين الأيوي في مصر (من سنة ٥٩ ملاحه/ ١١٧٠ - ١١٩١ م) واصل صلاح الدين مناوشاته الحربة ضد الصليبة، فأحرز بعض الانتصارات، وأصبب ببعض الهزائم، ففي سنة ١٩٥٣ م/ من ١١٧٨ خرج صلاح الدين بجيشه لمناوشة قد استعداو لمقدمه فاضطر الى تركها واتجه الى عسقلان، وعلى الرغم من قلة عدد المحاربين في مملكة بيت المقدس فقد خرج بلدوين الرابع مع قواته لملاقاة المحاربين في مملكة بيت المقدس فقد خرج بلدوين الرابع مع قواته لملاقاة وصلاح الدين، وتمكن صلاح الدين من حصار الصليبين وبدأت همتهم في الفتور والضعف وعندئذ تشجع الأيوبون وواصلوا هجومهم على اللد والرملة وبدأوا يعرزون بعض الانتصارات التي ألهتهم عن التشديد على حصار عسقلان، وينتهز بلدوين الفرصة ويخرج من حصاره، ويجمع قواته ويفاجئوا صلاح الدين عند تل الصافية بالقرب من الرملة وينزلون به الهزيمة ولكنه تمكن من النجاة، ويقع بعض الجنداً المسلمين أسرى، ويقال أن أرناط صاحب حصن الكرك كان له المفضل في تقوية بلدوين لانضمامه اليه مما سهل عليهم إحزاز هذا النصر.

عاد صلاح الدين بعد هذه الهزيمة الى مصر في جمادى سنة ٥٧٣هـ/ ديسمبر سنة ١١٧٧م، ورتب صفوفه ثم غادرها في سنة ٧٤هـ/ سنة ١١٧٨م واتجه الى الشام حيث تقابل مع الصليبين عند حصن يقال له مخاضة الأحزان ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) عاشور: الحركة الصليبية، جـ٢ ص٧٥٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل، جـ١١ ص٤٤٣.

 <sup>(</sup>٣) يعم هذا الحصن بالقرب من بانياس، عند بيت يعقوب عليه السلام، وتعرف هذه المنطقة باسم مرج
 عبون: برودلمهان، ص٣٥٥٠.

(مرج عيون) وهناك نشبت معركة حامية سنة 20هد/ سنة 1174 محيث تمكن صلاح الدين من الشأر لهزيمت السابقة ووقع في يديه علد كبير من أمسرى الصليبيين، في مقدمتهم قائد فرسان الداوية Otto of Saint Amand ، ومقدم فرسان الاستبتارية (١) فرسان القديس يوحنا) ، وبعد أن استسلم الحصن أمر صلاح الدين بهدمه وإزالته من الرجود.

لم يمض وقت طويل بعد هذا النصر حتى ضعف البيت الأتابكي المناوى الصلاح الدين، فقد توفي سيف الدين غازي، صاحب الموصل، سنة ٥٧٦هـ، ثم توفي الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين، صاحب حلب، سنة ٥٧٧هـ(١)، ونتج عن ذلك خلاف على الملك بين عز الدين مسعود الذي أصبح على الموصل بعد أخيه ميف الدين فازي، وبين أخيه الأصغر عماد الدين زنكي الثاني، ووجد صلاح الدين أن هذا الزاع لن يمكنه من تحقيق هدفه في إنجراج الجبهة الإسلامية المتحدة الى الوجود لمجابهة قوى الصيبين بها، وفكر في تصفية الموقف مع البيت الأتابكي ولهذا قور الخروج من مصر لإخضاع حلب والموصل وإدخالهما في طاعته.

وكان الذي دفعه الى هذا هو أن ريبنال دي شاتيون (أرناط)، صاحب الكرك، وهو من أشد الصليبين عداوة للمسلمين، كان فذجهز عساكره في تلك الفترة المضطربة (۷۷هه/ ۱۱۸۸) يريد المسير بهم إلى تيما، ومنها الى مدينة الرسول (صلى الله عليه وسلم) لتخريها، ولكن الأمير فرخ شاه ابن أخي صلاح الدين ونائبه على دمشق، جمع عساكره، وهاجم الكرك، وخرب أرباضه، وأقام في أطراف المدنينة ليمنع خروج ريجنال، الذي أدرك إصرار المسلمين على البقاء حتى تتفرق عساكره، فرجم عن عزمه وصرف جنده (۲).

تُ خرج صلاح الدين الأيوبي من مصر في المحرم سنة ٥٧٨هـ/ مايو ١١٨٢م، وكان آخر عهده بها، فوصل إلى السوبك والكرك فأغار عليهما، فتحصس

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جــ١١ ص٥٥٥ وكذلك Runciman, op, cit II P. 418

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: نفسه، ص٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) ابن واصل: مفرج الكروب، جـ٢ دص ١٠٢.

الصليبيون بداخلهما، فتركهما وواصل مسيره حتى دخل دمثق. ثم خرج منها في ربيع الأول وعسكر في الأقحوانة بشرق الأردن، ووصل الصليبيون فعسكروا بطبرية على مقربة منه، فأرسل صلاح الدين ابن اخيه فرخ شاه مع بعض قواته إلى بيسان، فدخلها فهرأ، واستولى عليها (١٠).

سار ضلاح الدين الى الرها فحصرها في جمادى الأولى، وشدد عليها الحصار، فأذعن حاكمها فخر الدين مسعود بن الزعفراني وسلمها إلى صلاح الدين، ولم يلبث صلاح الدين أن ضم إليه حران والرقة والخابور، وسنجار ونصبين (<sup>7)</sup>.

كان هدف صلاح الدين من الاستيلاء على هذه المدن الواقعة في إقليم المجزيرة، هو تضييق الخناق على عز الدين مسعود في الموصل، ليستكمل كيان المجبهة الإسلامية المتحدة، حتى لا تكون الموصل منفذاً للصليبين إذا لم تندمج مع باقي بلدان المنطقة تحت نفوذ صلاح الدين، ثم إن انضمامها (الموصل) يزيد من قوة المسلمين في التصدى للقوى الصليبية.

طلب صلاح الدين من الخليفة العباسي في بغداد أن يمنحمه تقليداً بالموصل، ولكن الخليفة بعث إليه تقليداً بإمارة آمد (ديار بكر)، الأمر الذي اعتبره بعض المؤرخين<sup>(٦)</sup> عقبة كؤود وضعها الخليفة العباسي أمام توحيد كلمة المسلمين.

عاد صلاح الدين إلى حلب، فاستولى على معاقلها الأمامية وهي آمد، وتل خالد، وعينتاب(<sup>1)</sup> في ٥٧٩هـ/ يونيه ١١٨٣م، ثم ضرب الحصار على حلب، فسلمها إليه أميرها عماد الدين زنكي الثاني<sup>(2)</sup>، في مقابل سنجار، فوافق صلاح

<sup>(</sup>١) أبن شخاد: النوادر السلطانية، ص ٦٢. أبن الأثير: الكامل جـ ١١، ص ٤٨١.

<sup>(</sup>Y) ابن واصل: مفرج الكروب، ص١١٥ وما بعدها وكذلك Wiet, op, cit, P. 319

<sup>(</sup>٣) العريني: الأيوبيون، ص ٦٦.

<sup>(\$)</sup> ابن الأثير: الكامل، جـ11 ص. ٤٩. (٥) هوعماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي؛ ابن الأثير: نفسه جـ ١١ ص ٤٩٦.

الدين(١١)، وزاده الخابور ونصيبين والرقة وسروج، واشترط عليه أن يمده بالجنود لمواصلة الجهاد. ولم يلبث أهالي حارم أن سلموا مدينتهم إلى صلاح الدين، بعد أن أطاحوا بأميرهم لأنه طلب مساعدة الصليبين في أنطاكيا، وبذلك استقر لصلاح الدين أمر حلب وأطرافها، فعين عليها ابنه الملك الظاهر غياث الدين غازى نائباً عنه (٢). وقد ترتب على سقوط حلب في يد صلاح الدين أن قوى مركزه، وأضحت الجبهة الإسلامية المتحدة، التي أسسها عماد الدين زنكي، ورعاها ونماها من بعده ابنه نور الدين محمود ، والتي وقع على عاتق صلاح الدين الأيوبي أن يصل بها إلى نهاية الطريق، أضحت هذه الجبهة أكثر تماسكاً من قبل، واشتدت مخاوف الصليبين خاصة بعدما نشط الأسطول المصرى فيما بين سنتى ١١٨٢/١١٨٣م، فالتمس ريموند الصنجيلي أميرطرابلس، والذي كان يعيش في طبريه باعتبارها من أملاك زوجته أرملة الحاكم السابق لطبريبيه من صلاح الدين عقد الهدنة بينهما، ووافق صلاح الدين لأن هذه الهدنة ستحمى ظهر قواته، فلا تتعرض لإغـارات الصليبيين من الشمال، وتجعله يتفرغ لإتمام توحيد الجبهة الإسلامية ومن ناحية أخرى أراد صلاح الدين أن يعزل الصليبيين في شمال الشبام حتى لا يساعدوا صليبي فلسطين، وبـذلك عقـدت الهدنـة لمـدة أربع سنوات<sup>(٢)</sup>، (١١٨٥<sup>-</sup> ۱۸۹ ۱م).

في خلال تلك الفترة جرت اتصالات بين عز الدين مسعود، أمير الموصل، وبين صلاح الدين لإنهاء مشكلة الموصل، ولكن هذه الاتصالات باءت بالفشل. واضطر صلاح الدين إلى أن يحشد قواته في صفر ٥٨٢ه هـ/ مايو ١١٨٥ وخرج بها يريد المؤصل، وأرسل هلاح الدين الى الخليفة العباسي في بغداد يخطو بما عزم عليه من منازلة أمير الموصل وأهلها، ويشرح له أنهم يراسلون الصليين ويخرضونهم على مهاجمة بلاد المسلمين، وأنه لم يأت رغبة في زيادة ملك، أو

 <sup>(</sup>١) يذكر ابن العديم (زبدة الحلب، جـ٣ صـ٥٩) أن عياد الدين قال لصلاح الدين: امض لل سنجار وخذها وادفعها إلي أعطيك حلب، والحقيقة أن صلاح الدين كان قد استولى على سنجار في العام السانق.

<sup>(</sup>٢) أبو شامه، الروضتين، جـ٢ ص٤٦ وما بعدها.

Wiet, op. cit, P. 320 (T)

التخلص من البيت الزنكي، وإنما قصد أن يردهـم الـى طاعـة الخليفـة ونصـرة الإسلام.

نزل صلاحالدين بقواته بالقرب من الموصل حتى تنقضي فترة الشتاء ولكن عماد الدين زنكي الثاني، صاحب سنجار، توسط بين صلاح الدين، وعز الدين مسعود، وتمم الصلح بين الجانبين في ذي الحجمة ٥٩٨١هم/ مارس ١١٨٦م، وبذلك دخلت الموصل في نفوذ صلاح الدين، الذي عاد إلى دمشق في مايو، وقد حقق اكتمال تكوين الجبهة الإسلامية المتحدة بين العراق والشام ومصر. وأخذ يعد العدة لتحقيق حلمه الكبير، ألا وهو إعلان الجهاد الأكبر ضد الصليبين لطردهم من بلاد المسلمين، التي سيطروا عليها في فترة ضعف الدول الإسلامية.

## الفصل السابع عشر

# جهاد صلاح الدين ضد الصليبين

تعتبر الفترة التي تولى فيها صلاح الدين الأيوبي مسئولية الجهاد ضد الصليبيين من أهم مراحل تاريخ الحروب الصليبين من أهم مراحل تاريخ الحروب الصليبية، وبالتالي أهم مراحل تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، لأن الجبهة الإسلامة الموحلة لم تصبح حقيقة واقعة إلا على يد صلاح الدين، ولذلك أصبح لزاماً عليه أن يضع الخطة العامة لطود الصليبين من بلدان المشرق الإسلامي.

حقيقة أن صلاح اللين لم يغفل أمر قنال الصليين في فترة التكوين والإعداد، ولكنه لم يشن عليهم حرباً شاملة، بل اكتفى بتوجيه ضربات مؤلمة في قواتهم، وبذلك أوقف إلى حد ما اعتداءاتهم المتكررة على المدن الإسلامية. ولكن بمجرد أن أتم الإستعدادات وأقام التحصينات أخذ يستفر المسلمين للجهاد في مستهل سنة 80 هـ/ 110 م، فتوافدوا عليه آلافاً من الموصل، والجزيرة وإدبل وغيرها من بلاد العراق، ومن مصر والشام. وأدرك الصلييون أن صلاح الدين لا بد وأنه متخذ الخطوة الحاسمة لمواجهتهم، وتوجه ضربة قاسية لهم، بعد أن أصبحت هذه القوة الاقتصادية، والإعداد البشرية، والمواقع الاستراتيجية كلمة تحت يده. لا سيما وأنه تفرغ تماماً لأمر الحرب، منذ أن عين ابنه الملك كلها تحت يده. لا سيما وأنه في حكم حلب.

## الحالة التي كانت عليها الإمارات الصليبة:

كانت الإمارات الصليبية في تلك الفترة آخـذة في الضـعف، بسبب قلـة النعاون فيما بينها، وما أصاب الامراء الصليبين من حقـد وتسافس وزيادة شقـة الاختلاف فيما بينهم، خاصة فيما بين بوهيمند وريموند، وبلدوين الأول، وداجوبرت. . . الخ، ثم لعبت مشكلة الوراثة في مملكة بيت المقـدس دورهــا الخطير، وزادت من انقسام الجبهة الصليبية، فبعدما توفي الملك عموري (إملريك Emleric ) خلفه ابنه بلدوين الرابع Baldwin IV سنة ٥٦٩هـ/١١٧٣م، وكان طفلاً مريضاً بالجزام والبرص، فتولى الوصاية عليه ريموند، أمير طرابلس(١٠)، وكان أكفأ الحكام الصليبين، وكان لبلدوين الرابع أخت جميلة هي سيبيلاSibylla وهي الابنة الكبري لعموري، كانت قد تزوجت وليم مونتفرات (همهري الوابع)، الذي توفي سنة ٧١هـ/ ١١٧٥م، بعد أن أنجب منها بلدوين الخامس. ثم ترَ وجت سيبيلا للمرة الثانية من فارس فرنسي وسيم هو جاي دي لوزجنان سنة ٥٧٦هـ/ ١١٨٠م، وقد أصبح هذا المغامر الفرنسي وصياً على مملكة بيت المقدس بحكم زواجه من سيبيلا ولأن ابنها بلدوين الخامس كان صغيراً، ولكن لم يلبثِ أِن توفي بلدوين الخامس وأصبح لوزجنان ملكًّا سنة ٥٨٣هـ/١١٨٦م٣،، ويعتبر هذا التويج انتهاكأ للوعد الذي قطعه لوزجنان على نفسه لريموند، صاحب طرابلس، «بأنه في حالة وفاة بلدوين الخامس، دون أن يترك وريثاً، لا يقرر ولاية الحكم إلا البابا، والامبراطور، وملكا انجلترا وفرنساه (٢٠). وقد ترتب علمي زواج سيبيلا بلوزجنان أن زاد الانقسام في الجبهة الصليبية، وأصبح هناك معسكران (جبهتان)، جبهة تضم سيبيلا وزوجها جاي دي لوزجنان ومن معهما من الصليبيين وهؤلاء يرون المبادرة بحرب صلاح الدين والمسلمين. بينما الجبهة الثانية التي تضم ريموند ومن معه يؤثرون السياسة السلمية نظرأ لإحساسهم بالضعف المذي أصابهم جميعاً، والانقسام الذي أصبح ظاهراً في مجتمعهم، لدرجة أن ريموند راسل صلاح الدين الأيوبي، «وطلب منه المساعدة على بلوغ غرضه من الفرنج»(١) ووافقه جموع من الصليميين فاحتلفت كلمتهم، وتفرق شملهم، وكان ذلك من

<sup>.</sup> (١) باركر: الحروب الصليبية، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: نفسه، ص ٢٧ه ويسميه (كمي).

<sup>(</sup>٣) باركر، نفسه، ص٨١ـ٨٢.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: الكامِلَ جـ ١١ ص ٢٧ ه.

الأسباب التي ساعدت المسلمين على استقاذ بيت المقدس منهم ولذلك يرجع جمهرة من المؤرخين حالة السوء التي أحاطت بمملكة بيت المقدس إلى سببين: الأول: ما نجم عن الحق الوراثي من الضعف، أي شيوع تعدد زواج الوريئات لمملكة بيت المقدس. وانتقال الملك إلى هؤلاء الأزواج (المغامرين) وما ترتب على ذلك من تداخل واختلاطفي حقوق الوراثة. وإن زواج سبيلا من لوزجنان هو الذي قرر المصير المحترم للمملكة الصليبة.

الثاني: نظام الانتخاب في الإمارات الصليبية وما ترتب عليه من أحقاد، وزيادة المنازعات بين الأسر الحاكمة ١٠٠.

وقد بلغت حالة الاضطراب في الإمارات الصليبة إلى دعوة بعض ملوك الغرب الأوروبي ليتولوا شئون المملكة الصليبة في فلسطين، ففي سنة ما 1144-1140 موصلت إلى فرنسا وانجلترا سفارة اشترك فيها بطريرك بيت المقدس، ومقدم الذاوية، ومقدم الاستبارية، وعرضوا تاج مبلكة بيت المقدس على فيليب أغسطى، ملك فرنسا، وهنري الثاني (الأنجوي) ملك انجلترا، كي يضمنوا قدومهم إلى الأراضي المقدسة. ورفض كل من الملكين هذا العرض. ويعتبر هنري الثاني هو الوريث الطبعي لمملكة بيت المقدس عند انقراض سلالة فولك، ويرى المؤرخ الانجليزي (باركر) أن تدخل ريتشارد الأول وقلب الأسد، في الحملة الصليبية الثالثة كان نابعاً من هذا الانجاء".

<sup>(</sup>١) باركر: اخروب الصليبيه، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) باركر: نفسه، ص ٨١، حاشية رقم (١).

الابيض المتوسط، الذين كانوا يعملون لتكوين دولة خاصة بهــم(١٠، حتى ولــو استعانوا في تحقيق ذلك بالصليبيين أنفسهم.

وقد ساعد المسلمين في الإحساس باشتداد بأسهم عدة عوامل من أهمها: الشعور الوطني عندهم بأن هذه الإمارات الصليبية أجزاء من أرضهم، ومدن مر بلدانهم، وأن للقدس منزلة دينية خاصة في نفوسهم، وبقاءه في أيدي الصليبيين عار ومذلة وهوان للمسلمين، ولا بد من استرداده من أيديهم، ثم إن الهزائم التي أصابت المسلمين في بدء الحروب الصليبية أثارت حميتهم، وتركت في نفوسهم مرارة لا بد أن تزول عن طريق غسلها بإحراز نصر حاسم على الصليبيين. ولعب العامل الاقتصادي دوره، فسوارد الإمدادات والتموين متوفرة لدى القوات الإسلامية، ميسور الحصول عليها، بينما الصليبون يعتمدون في تموينهم وإمداداتهم على المساعدات الخارجية التي تأتيهم مع الغرب الأوروبي، ثم إن المسلمين يحيطون بالإمارات الصليبية من كل جانب، فكانت هذه الإمارات كالجزر المتناثرة في محيط من المدن الإسلامية، وقد أصبحت هذه المدن على درجة كبيرة من القوة والمعة بعد نجاح صلاح الدين في توحيد الجبهة الإسلامية التي كاذ يهدف إليها، ثم إن عامل الحروب التي خاضها الصليبيون، والتي واجهتهم في هذه المنطقة بدأت تنهك من قواهم وتضعفهم، كما أنهم فقدوا الحماس الديني الذي دفعهم بجانب العوامل الاجتماعية والاقتصادية إلى القدوم إلى المشرق الإسلامي فقلت أعداد الصليبيين المستوطنين في هذه الإمارات.

وفي تلك الفترة ظهر على مسرح الأحداث مغامر نونسي اخر، كانت حماقته هي السبب المباشر في القضاء على مملكة بيت المفدس الصليبية، هو أرناط (ريجنال دي شاتيون)، حاكم الكرك، وكان نور الدين محمود قد أسره، وظل محبوساً في الأسر من ٥٩هـ - ٧٢هه/ ١١٥٩ - ١١٧٩م (الوقع أرناط أرملة الحاكم السابق لحصن الكرك وتدعى كونستانس Entionnette de Milly

<sup>(</sup>١) كرد علي: الإسلام والحضارة العربية، جـ ١ ص ٣٠١. (٢) باركر: الحروب الصليبية، ص ٨٢.

وكان أرناط قائداً شجاعاً، ولكنه اشتهر بالغدر والخيانة وعدم الوفاء بالعهود والوعهد، وكان يميل إلى إشعال نار الحرب ضد المسلمين، ففي سنة ٧٧هـ/ ١١٨١م انتهك أرناط الهدنة المبرمة بين المسلمين والصليبيين، بأن تعرض للقوافل التجارية القادمة من مصر والشام، والتي كانت تمر بالقرب من إمارته، فتوترت العلاقات بين الفريقين. وقد دفع الجنون والحماقة أرناط هذا بأن حاول مهاجمة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة، والمدينة المنورة مرتين، الأولسي سنسة ٧٧ه هـ/ ١٨٨١م وقد تصدى له فرخ شاه نائب صلاح الدين على دمشق - كما سبق الإشارة - وفي المرة الثانية سنة ٥٧٩هـ/١١٨٣م حيث حمل سفناً مفككة على ظهور الجمال، وقام بتركيبها على ساحل البحر الأحمر، وملأها بالمقاتلين وآلات الحرب، ثم أرسل سفينة إلى أيله (إيلات) ليمنع أهلهـا من الــورود إلــى المياه ليموتوا عطشاً، وأبحر هو ببقية السفن إلى عيذاب حيث قطعوا طريق التجارة، وخربوا، ونهبوا، وقتلوا، وأسروا، ثم واصلوا الابحار متجهين إلى ساحل الحجاز، وكانت مباغتة لأهالي مدن سواحل البحر الأحمر، لأنهم لم يعهدوا بهذا البحر فرنجياً قط، ولا محارباً(١)، وقد بلغت وقاحة أرناط وانحطاطه الخلقي أن تطاول على مقام الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) فلما علم صلاح الدين بما قاله هذا السفيه، ثارت نفسه، وأقسم ليقتلنه بيده إن هو ظفر به.

وما كادت هذه الأخبار تصل الى مصر، حتى خرج أسطولها الراسي في خليج السويس، بقيادة حسّام الدين لؤلؤ، فانقض على السفينة الراسية أمام أيله وقتل بحارتها وأحرقها؛ ثم أبحر بالأسطول الى عيذاب، وأورك السفن الصليبة في طريقها إلى الحجاز، على مسافة يوم من المدينة المسورة"، فأخذ المسلمون يطاردون الصليبين حتى أوقعوا بهم وبأسطولهم، وفكوا أسر التجار المسلمين، وقبضوا على الصليبين أسرى، وساقوا جموعاً منهم وذبحوهم في منى ليكونوا عبرة لغيرهم من تحدثهم نفوسهم بالتعدي على حرمات المسلمين المقدسة، ورجعوا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جــ١١ ص.٤٩.

<sup>(</sup>٢) أبو شامه: الروضتين، جـ٧ ص٣٦ـ٣٥

بجموع أخرى،حيث تم إرسالهم إلى بعض المدن الإسلامية ،فضربت أعناقهم بها(١٠.

موقعة حطين ٥٨٣هـ/ ١٨٧م:

تكتلت رؤوس الصليبين على ريموند النالث، أمير طرابلس، وهددوه بسبب مهادته لصلاح الذين، وعقد الهدنة معه، وأعادوه إلى صفوفهم مرة أخرى، وتجمعوا جميعاً وخرجوا إلى صفورية ()، وكانوا أكثر من عشرين ألفاً، وأراد صلاح الدين مواجهة هذه الحضود الصليبية بما عنده من حشود العسلمين، وأشار عليه بعض قواده الاكتفاء بمواصلة الإغارات على مذنهم، ونهبها، وتخريبها، وسبى النساء والذراري، أي ما يشبه حرب العصابات حتى يتلقوا الصليبين، ويحظموا روحهم المعنوية، ويضطروهم الى الإذعان، ولكن القائد المسلم صلاح الدين رد على هذا الرأي بعيره الصادق: وإن الأمور لا تجري بحكم الإنسان، ولا نعلم قدر الباتي من أعدارنا، ولا ينبغي أن نفرق هذا الجمع (يقصد حشود المسلمين) إلا معد الجد بالجهاده ().

أطلق صلاح الدين كل ما في حوزته من قوة احتجزها عن القتال زمناً طويلاً، حتى تهيأت له القرصة لهجوم شامل ، فما أشعله الصليبون من حروب صليبية ، رد المسلمون عليه ، آخر الأمر ، بالجهاد الديني ، وبذلك بدأت حرب دينية جديدة تجتاح مملكة الصليبين (١٠) الذين فقدوا الروح المعنوية والحماس الصليبين بينما صار لجيش صلاح الدين سنة ١١٨٧ م من الروح المعنوية العالية ، والحماس الديني المتدفق ، أكثر بكثير مما كان عند الصليبين في بداية الحرب الصليبية الأولى سنة ١٩٠٩م.

علم صلاح الدين بخروج الحشد الصليبي الكبير ونزولـه في صفـورية فأرسل حشداً من جنوده الذين التقوا بقوة من الفرسان الاستبـارية فأبادوهـا عن

<sup>(</sup>١) ابن جبير: الرحلة ص٨٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون: تاريخ، جــه ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: الكامل جـ ١١ ص ٣٣٠ - ٥٣٣.

<sup>~ (</sup>٤) باركر: الحروب الصليبة، ص ٨٢ - ٨٣.

آخرها، وكان معهم مقدم الاستبارية. ولم يستشهد من المسلمين أحد ثم خرج على رأس قسم من الحشود الإسلامية الضخمة إلى طبرية في اواخر ربيع الناني ٥٨هم/ يوليه ١١٨٧م ودخلوا طبرية واستولوا عليها في ليلة واحدة، ولكنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء على القلعة (١٠) وكانت خطة صلاح الدين من الزحف على طبرية هي أن يجبر الصليبيين على السير إليه في هذا الحر الشديد فيهك بذلك قوتهم، وتتمكن القوات الإسلامية من هزيمتهم وهم متعين، ونجحت الخطة فكلا، وتصل جيوش الصليبين بعد أن تنضم اليها فرسان الداوية وفرسان الاستبارية، وهم على أسوأحال من العطش والإنهاك.

عندما وصلت أخبار سقوط طبرية في أيدي صلاح الدين، اجتمع قادة الصليبيون وانقسموا على أنفسهم "، فكان من رأي ريموند التالت Raymond III ، صاحب طرابلس، أن يقى الصليبيون في صفورية إلى أن تأتي إليهم جيوش صلاح اللدين، وهي متعبة ومنهكة من هذه المسافة الصحراوية الطويلة بين طبر يه وصفورية، وبذلك يسهل الانتصار عليها، وكان مصياً في رأيه، ونفس الخطة التي اتخذها صلاح الدين، وكان من رأي الفريق الأخر بزعامة أرناط، صاحب الكرك، وكان متهوراً مندفعاً، وقد انضم إليه مقدم الداوية جيرار على دفورت الكرك، وكان متهوراً مندفعاً، وقد انضم إليه مقدم الداوية جيرار صلاح السين، وانضمم إليهما كذلك الملك جاي دي لوزجانات قرر الزحف من صفورية إلى طبرية وتقدموا فعلاً إلى أن أن والرحف من صفورية إلى طبرية وتقدموا فعلاً إلى أن

رسور على المسلمين من الدين وقواته على أماكن المياه، حتى يمنعوه عن الصلبيين، نزل ضرح الدين وقواته على أماكن المعركة، ودارت رحى الحرب، واشتد القتال، وأحاطت ظروف عصية بالصلبيين الذين كانوا يحاربون على شدة شديدة من جهد العطش، وجهد الحر والحوارة التي تنبعت من كل مكان، من الجو، ومن الأرض، ومن أجسامهم، لأن الفارس الصليبي كان مثلاً بالعدة والعتاد، وهذه

(۱) ابن واصل: مفرج الكروب، جـ ۲ صـ ۱۸۸، وكذلك Runciman; op, cit, II P.455 . (۲) راجع ما ذكره ابن خلدون في هذا الصند (ناريخ، جـه صـ ۳۰۱).

كلها مصنوعة من المعادن، فتعكس عليها أشعة الشمس الشديدة في يوليو فتجعل الجندي في أتون الجحيم. ولم يكف صلاح الدين بذلك بل أمر بإشعال النار في الحشائش المحيطة بأرض المعركة، وحملت الرياح - وكانت في اتجاهها على الصليبين - حر النار واللدخان إليهم، فأطبق عليهم شدة حرارة الجو، ولهيب النار واللدخان، وعدم وجود مياه للشرب مما أصابهم بالإنهاك والإعياء. في هذه الظروف العصيبة ضيق صلاح الدين الخناق على أعدائه الصليبين فضربت القوات الإسلامية عليهم حصاراً ناماً، وسدت عليهم كل منافذ الهرب، ورمى حملة النشاب نشابهم على الصليبيين، فكانت تخرج كالنجراد المنتشر، فقتلوا من خيولهم وجودهم أعداداً كثيرة (1).

حاول ريموند الثالث، أمير طرابلس، أن يفك دائرة هذا الحصار، ويخرج بقواته ليشغل بها القوات الإسلامية من الخلف، وأحيى تقي الدين عمر بن شاهنشاه (ابن أخي صلاح الدين) بحركة ريموند، الذي اندفع بقواته في القتال كالمحموم، فلجأ تقي الدين إلى الخديعة العسكرية، والتمويه الحربي، وأمر من معه من الجنود أن يفتحوا ثغرة لهؤلاء الصليبين، ليخرجوا من ساحة القتال، ويتظاهروا بخلخلة الحصار، واندفع ريموند وقواته فعلاً من خلال هذه الثغرة مكروبين، وما كادوا يخرجون حتى التأمت دائرة الحصار ثانية، وبذلك عزل ريموند وقواته عن الحشود الصليبية، واضطر إلى العودة الى إمارته طرابلس، وبذلك ازدادات القوات الصليبية ضعفاً فوق ضعفها، خاصة وأن ريموند لم يلبث أما مات بعد قليل.

استمر القتال عنفاً، والصليبيون يحاربون بضراوة البائس من الحياة، والمسلمون يعملون فيهم القتل (١١)، ويمسكون بالعمديد من الأسرى، ووقع صليبهم المقدس (صليب الصلبوت) في أيدي بعض المسلمين، فحملوه الى صلاح الدين، واستمرت الهجمات بين الفريقين، والقتلى تزداد في كل هجمة من

<sup>(</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جـ١١ ص ٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) العماد الأصفهاني على الفتح القسي، ص٢٢٦

الهجمات، والشهداء من المسلمين يتساقطون حتى كتب الله النصر للمسلمين، ووقع أرناط، صاجب الكرك، عدو المسلمين اللدود، في الأسر، ووقع معه ملك بيت المقدس جاي دي لوزجنان، وأخوه، ومقدم الداوية جيرار وجموع من فرسانه، وجموع من الاستبارية كذلك أسرى. وقد عبر ابن الأثير(١) عن هول هذه المعركة وضراوتها بقوله: ١٠ . . . وكثر القتل والأسر فيهم ، فكان من يرى القتلى لا يظن أن هناك أسرى، ومن يرى الأسرى لا يظن أن هناك قتلى... وقد مرّ ابن الأثير بمكان الموقعة بعد سنة، فرأى الأرض ملأى بعظامهم، ترى من بعيد لكثرتها، منها المجتمع بعضه على بعض، ومنها المفترق، سوى ما جرفته السيول، وأكلته السباع في تلك الأكام والوهاد وقد أطلق صلاح الدين سراح عدد كبير من الأسرى الفرسان مقابل تسليمهم ما بأيديهم من القلاع والحصون والمدن، أما الأسرى من الجنود، فقد باعهم جند المسلمين رقيقاً، فكان كل ثلاثين أو أربعين أسيراً منهم يربطون بحبل واحد، حيث تزخرف أسواق الرقيق في سوريا بهم(٢).

أمر صلاح الدين بضرب خيمة قسيمة له، حيث سجد لله شكراً على هذا النصر الحاسم وطلب إحضار ملك الصليبيين وأمراثهم ومقدميهم، فأحسن استقبال الملك جاي دي لوزجنان وأجلسه إلى جانبه، وأمر أرناط (ريجنالــد دي شاتيو ن) أعدى أعداء المسلمين، أن يجلس إلى جانب جاي، وطلب الملك قليلاً من الماء يروي به ظمأه، فأمر صلاح الدين بتقديم الماء المثلج له، فشرب منه، ثم قدم ما بقى إلى أرناط، فقال صلاح الدين: إن هذا شرب ألَّماء بغير إذن مني، ومعنى هذا أنه لم يعطه الأمان ، لأن صلاح الدين كان قد نذر ليقتلنه بيده إن التقي به جزاء غدره وخيانته وتطاوله على مقام الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم). ومع كل هذا كان صلاح الدين كريماً مع أرناط، فقد عرض عليه الإسلام ليعفو عنه، ولكنه رفض، فتقدم صلاح الدين منه وضربه بسيفه ضربة أطاحت كتفه، وأجهز الجنود عليه. عند ذلك ارتعدت فرائص الملك جاي، وظن أنـه ملاق حتفـه هو الأخر لا محالة. ولكن صلاح الدين هدأ من روعه. وقال له: لم تجرعادة الملوك

<sup>. (</sup>١) ابن الأثير: الكامل، جـ ١١ ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) ابن واصل: مفرج الكروب، جـ ٢ ص Baldwin: Raymond III, P.614 ، ١٩٢ ص

أن يقتلوا الملوك، ولكن هذا خرج عن حده فاستحق ما جرى عليه، ثم بعث صلاح الدين بالملك جاي، ومن معه من الأسرى من كبار الصليبين إلى دمشق للتحفظ عليهم.

وفي اليوم التالي لموقعة حطين، توجه صلاح الدين بقسم من قواته إلى طبريئه فأوسلت صاحبتها، زوجة ريموند الثالث، تطلب الأمان لها ولأولادها(١٠)، مقابل تسليم الحصن، والمدينة، فأجابها صلاح الدين إلى ما طلبت، فخرجت بكل أموالها الى طرابلس.

#### الاستيلاء على المدن الساحلية:

لا شك أن موقعة حطين كانت نقطة تحول خطيرة في تاريخ الحروب الصليبية، لأن الصليبين هزموا هزيمة منكرة، وأصيبوا بضربة قاصمة لن يفقوا منها، فقد فقدوا جل وسائم ومقدميهم ومقاتليهم، وسيكون لهذا تأثيره المباشر على سير الاحداث في مملكة الصليبين، نظراً لأن مدنهم أصبحت شبه خاوية ممن يدافعون عنها.

نزل صلاح الدين بقواته على عكا، فاستسلم أهلها بمجرد رؤيتهم لجيش صلاح الدين وطلبوا السماح لهم بالرحيل، فوافقهم صلاح الدين على ما طلبوا، فخرجوا من المدينة متفرقين، وحملوا ما قدر وا عليه من أموال، فنخلها المسلمون يوم الجمعة مستهل جمادى الأولى ٥٨٣هـ/ ٨يوليه ١١٨٧م، وصلوا بها في جامع قديم كان للمسلمين (۱)، حوله الصلبيون إلى كنيسة لهم، فأعاده صلاح الدين إلى ما كان عليه. ثم استولى صلاح الدين على جميع ممتلكات الداوية وأعطاه للفقيه على الهكاري، تأديباً لهم لانضمامهم إلى أرناط والملك جاي دي لوزجنان في الحرب ضد المسلمين كما وزع صلاح الدين كل ما غنمه في عكا، وكان لا يحصى ولا يعد، على قواد جيشه وفرسانه، ومكث بها بعض الوقت ليدبر شئونها.

ومن عكا أرسل صلاح الدين فرقاً من قواته لفتح مدن الناصرة، وقيسارية،

<sup>(</sup>١) ابن خلدون: تاريخ، جـ٥ ص٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون: نَفُـهُ.

وحيفا، وصفورية، ومعليا، والشقيف، والفولة، وكلها مجاورة لمدينة عكاناً وتحيط بها، وتمكنت هذه القوات من امتلاك هذه المدن كلها بسهولة. كما بعث حسام الدين عمر بن لاجين على رأس قوة إلى نابلس، فدخلها وتسلم قلعتها، وأقر أهلها على أملاكهم وأموالهم (").

وفي نفس الوقت أرسل الى أخيه الملك العادل بمصر يبلغه خبر انتصارات المسلمين في حطين، ويأمره بمهاجمة مراكز الصليبين في جنوب فلسطين، الغريبة من مصر، فخرج الملك العادل بقوات مصر وضرب الحصار على حصن مجدليابه، وغنم ما فيه، ومنه اتجه إلى يافا، على الساحل، فقتحها عنوة وملكها، وأسر رجالها، وسبى نساءها، وأخرجهام يهيمون على وجهوههم في المدن والخرى (٢).

وقطع الميرة عنها وعن صور، ولكنه لم يتمكن من فنحها. فخرج صلاح اللين بقواته إليها في جمادى الأولى سنة ٥٩٨هـ/ ١١٨٧ م، وضيق على أهلها الحصار، بقواته إليها في جمادى الأولى سنة ٥٩٨هـ/ ١١٨٧ م، وضيق على أهلها الحصار، فأطلقوا من كان عندهم من أسرى المسلمين، وكانوا أكثر من ماثة رجل، فأمر صلاح الدين لهم بمال وكسوة، وصرفهم إلى أهليهم. ثم طلب أهل الحصن الأمان، فأجابهم صلاح الدين إلى ما طلبوا، وخرجوا منه، وامتلكه المسلمون. ثم توجه بقواته الى صيدا، وفي طريقة إليها استولى على صرخد بدون قتال. فلما قرب من صيدا، رحل أميرها وأهلها عنها وتركوها خالية، فدخلها صلاح الدين، ووضع من صيدا، وأعدوا أنفسهم للقتال، وظنوا أن حصانة بيروت ستحول دون سقوطها في أبدي المسلمين، الذين هاجموا المدينة مرة بعد أخرى، وهي صامدة، فلجأ صلاح الدين إلى الحرب النفسة ليصب نفوس الصليسين بالخوف والوهن، فلجأ صلاح الدين إلى الحرب النفسة ليصب نفوس الصليسين بالخوف والوهن،

<sup>(</sup>١) ابن واصل، مفرج الكروب، جـ٢ ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل جـ ١١ ص ٥٤، وابن خلدون: تاريخ، جـ ٥ ص٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) راجع ما ذكره ابن الأثير في هذا الصدد بتفصيل (المرجع نفسه، ص٤١).

وبعث من أشاع في المدينة أن المسلمين دخلوا البلد قهراً من الناحية الأخرى، فاضطرب أهلها، وتفرقوا من على أسوارها، ووقع الخوف في قلوبهم، فطلبوا الأمان، فأمنهم صلاح الدين، وتسلم المدينة منهم في التاسع والعشرين من\_ جمادي الأولى (٥٨٣هـ/ ١١٨٧م)، بعد حصار دام ثمانية أيام(١).

عرض صاحب جيل، وكان ضمن الأسرى في دمشق، على نائب صلاح الدين أن يسلم المدينة وحصنها إلى صلاح الدين، مقابل الإفراج عنه، وأخطر صلاح الدين وهو على بيروت، فوافق واستلم جبيل وحصنها، وفك أسر أميرها الصليم..

#### فتح عسقلان:

ترك صلاح الدين مدينة صور وثغرها مؤقتاً لمناعتها، ولتأكده من أن حصارها سوف يستغرق وقتاً طويلاً، وتوجه إلى عسقلان، وكان قد كتب لاخيه الملك العادل أن يلتغي به وبجيش مصر على عسقلان، وضربت الجيوش الإسلامية حصارها على المدينة يوم الأحد سادس عشر من جمادى الآخرة سنة ١٨٧هـ/ ١٨٧ م، وامتنع أهلها عن النسليم، وأصروا على المقاومة، ومع أن صلاح الدين شدد هجماته على المدينة، ونصب المجانيق عليها، وكرر هجماته عليها إلا أنها بقيت تقاوم.

استعان صلاح الدين بالملك جاي دي لوزجنان، ومقدم الداوية ووعدهما بإطلاق سراحهما إن هما أفنعا أهل عسقلان بتسليم المدينية، ويبيدو أن أهل عسقلان رأوا ازدياد ضعفهم، وتناقص أعدادهم، لأنهم إذا قتل منهم رجل لا يجدون له عوضاً، ويشوا من وصول نجدة لهم بعد أن سقطت المدن الأخرى في يد صلاح الدين، فاضطروا الى قبول نصيحة جاي دي لوزجنان، ومقدم الداوية، ولكنهم اشترطوا على صلاح الدين بعض الشروط، فقبلها (۱۲)، واستلم المدينة منهم. ولم تلبث كل معاقل وحصون الفرسان الداوية أن أذّعنت، فاستسلمت

<sup>&#</sup>x27; (۱) ابن خلدون: تاریخ، جـ ه ص ۳۰۸.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل، جـ ١١ ص ٥٤٥ ـ ٤٥.

الرملة ، والداروم ، (البطرون) ، وغزة ، وبيت لحم ، وبيت جبزيل . وبذلك استولى صلاح الدين على جميع مراكز الصليبين الداخلية والساحلية في الجنوب ما عدا صور على الساحل ، والشوبك والكرك جنوب بحيرة طبريا إذ بقي هذان الحصنان وحصون كوكب وصفد وشقيف أرنون على المقاومة (١).

## فتح بيت المقدس

أرسل صلاح اللين الأيوبي، وهو على عسقلان، أوامره للأسطول المصري أن يبحر بجميع وحداته، وبكامل قواته، بقيادة حسام اللين لؤلؤ الحاجب، وأن يقف على مقربة من الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ويقضي على أي سفينة تابعة للصليبيين.

تقدم صلاح الدين بقواته فوصل الى بيت المقدس في رجب ٥٨٣هـ/ ١٩٨٧م، وكان الصليبيون قد استفادوا من الفرصة التي أتاحها لهم صلاح الدين بعدم مهاجمتهم بعد حطين مباشرة، فاعدوا أنفسهم للحرب، وحصنوا مدينتهم، ونصبوا المجانيق فوق أسوارها، ورفضوا أن يستجيبوا لنداء صلاح الدين بسليم المدينة.

صمم صلاح الدين على دخول المدينة عنوة، فنصب المجانيق، ورتب الجهة الشمالية للمدينة (عند باب عمورا وكتيسة الجنود وأعدهم للهجوم من الجهة الشمالية للمدينة (عند باب عمورا وكتيسة صهيون)، وبدأ القتال عنها بين الجانبين، فالصليبيون مستميتون في الدفاع عن عاصمة مملكتهم، وآخر منعقل لهم، ورمز انتصارهم في الحروب الصليبية الظالمة، التي استباحوا فيها حرمات المسلمين وديارهم، والمسلمون مندفعون كالسهام لاسترداد أرضهم المقدسة، وتعلهير بلادهم من أدران الصليبين، ومسح العار عن جينهم، فحملوا حملة رجل واحد، فأزالوا الصليبين عن موافقهم (۱۱)، وأدخلوهم المدينة، ووصلوا إلى الخندق، واجتازوه إلى السور، فنقبوه وحشوه

<sup>(</sup>١) ابن واصل: مفرج الكروب، جـ بَرُ ص ٢٠٩ ـ Baldwin, op. cit. P.615 ، ٢١٠ ـ ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: الكامل، جـ ١١ ص ١٤٥.

بعبوات مدمرة، وأحكم رماة المجانيق الرمي المتوالي على الصليبيين، المذين أدركوا عندئذ أنهم أشرفوا على الهلاك، فطلب رؤساؤهم من صلاح الدين الأمان، فتمنع عن إجابتهم وقال إنه يريد أن يأخذ القدس عنوة ليفعل بالصليبيين مثلما فعلوا بالمسلمين عندما تملكوه سنة ٤٩١هـ/١٠٩٩م.

## شروط التسليم:

ترددت رسل الصليبيين تعرض شروط التسليم، وتلح في طلب الأمان، ولان صلاح الدين وافق على الشروط التي تدل على تسامحه واعتداله وكريم خلفه، وأهم هذه الشروطةأن يدفع الصليبيون الفدية على كل رجل عشرة دنانير، وعلى كل امرأة خمسة، وعلى كل ولد أو بنت دينارين، فمن دفع في ظرف أربعين يوماً سمح له بالخروج من المدينة آمناً بماله، ومن لم يدفع أخذ مملوكاً. وسمح صلاح الدين للرعايا المسيحيين من الشاميين واليونانيين بالبقاء كرعايا، ومع كل ذلك فقد كان صلاح الدين كريماً إلى أقصى حدود الكرم، فقد أطلق سراح كثير من الفقراء بدون دفع الفدية المقررة، وقبل ثلاثين ألف دينـار دفعهـا باليان بن بيرزان (بلـدوين الإيليني) صاحب الرملة ونابلس، فدية عن ١٨,٠٠٠ رجل(١). وأكثر من هذا أطلق صلاح الدين لملكة بيت المقدس، زوجة الملك جاي أموالها وخدمها، وكذلك فعل مع كثيرات غيرها من زوجات أمراء الصليبيين، مثل زوجة أرناط نفسه وبعث بهن في حماية جنوده الى مدينة صور التي اخترنها، وأكرم رجال الكنيسة، فخرج البطريرك بأمواله الهائلة، وتحف الكنيسة دون أن يتعرض له إنسان، ولم يدفع غير عشرة دنانير مثله مثل أي فرد آخر. وأخيراً دفع صلاح الدين الفدية لعدد كبير من فقراء الصليبيين، فقد دفع من جيبه الخاص نحو عشرة آلاف دينار. ومع كل هذا فقد كان عدد الذين استرقوا، ولم يقدروا على دفع الفدية ستة عشر ألفاً من الرجال والنساء والصيان

إ (١) أبن الأثير: الكامل، جـ ١١ ص ٥٥٠. . .

#### دخول بيت المقدس:

دخل صلاح اللدين بقواته إلى بيت المقدس يوم الجمعة ٢٦ رجب سنة مسجدهم الأقصى بعد أن القدر قد اختار هذا اليوم باللذات ليعيد إلى المسلمين مسجدهم الأقصى بعد أن ظل حبيساً في أيدي الكفرة ٨٦ عاماً ليذكرهم باليوم الذي أسري فيه بالرسول الأعظم محمد (صلى الله عليه وسلم) من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى منذ أقل من سنة قرون. بدأ صلاح الدين بإصلاح ما أفسدته أيدي الصلبيين في مني المسجد الأقصى أثناء إقامتهم بهذه المدينة المقلسة، فأعاد المسجد إلى حياته الأولى، حيث رممه وأصلحه، وجمله، وفرشه بالبط ونقل إليه المنير الذي كان نور الدين قد صنعه في حلب قبل عشرين سنة، استعداداً للدخوله بيت المقدس، كما أزيل الصلب الذهبي الذي نصبه الصلبيون فوق قبة الصخرة (١٠). كما أمر صلاح الدين بهدم جميع أماكن العقيلة النصرائية في هذه البعقة المقدسة، وفي غير ما إبطاء، سعى صلاح الدين الى أن يقضي على آخر آثار الحكم الصلبي في المشرق (٢) وكعادة صلاح الدين بدأ في إصلاحاته الماخلية المعروفة، فأنشأ المدارس السنية، وأقام المستشفيات، وفي الجمعة التالية القيت بالمسجد الأقصى خطبة الجمعة بعد توقفها ٨٨ سنة.

## صور ومقاومتها للحصار:

تجمع الصليبون الذين تركهم صلاح الدين يخرجون آمنين بأموالهم من المدن التي استولى عليها في مدينة صور، وقد ساعدت الظروف هذه الدينة بأن تولى أمرها المركيز كونراد مونتفرات، بعد وفاة أميرها، فقام كونراد بتحصيها، وحفر المختاوق حولها، فأصبحت كالجزيرة الحصية، ولبلك فسلت جميع محاولات صلاح المدين في الاستيلاء عليها وأصبحت مركزاً لاحياء مملكة بيت المقدس المصليبية فيما بعد. الأمر الذي جعل جمهرة من المؤرخين المسلمين وعلى رأسهم

<sup>(</sup>١) ابن الاثير: الكامل، جـ ١١ ص ٥٥١، راجع كذلك ص ٥٥٢ حيث الوصف الشيق للمخبر الذي صنعه النجارون في حلب نور الدين محمود.

<sup>(</sup>٢) بروكلهان: تاريخ الشعوب الإسلامية، يص٣٥٧.

ابن الأثير ("يوجهون اللوم المر لصلاح الدين باعتبار أن سياسة التسامح والمروءة التي اتبعها مع أعدائه الصليبين، هي التي أدت الى هذا التجمع في صور، وحشد هذه الجموع الكثيرة في مدينة واحدة فأصبحت بذلك دار هجرة لهم، يحتمون بها، ويلجأون إليها، فزادهم ذلك حرصاً على حفظها والدفاع عنها، ولذلك تمكنت المدينة من أن تقاوم، وتظل على مقاومتها مدة طويلة، وتصبح بالتالي مصدر خطر كبير على صلاح الدين نفسه، وعلى المدن الإسلامية في المنطقة.

لأنه كان ينبغي على صلاح الدين أن يزحف على بيت المقدس فور الانتهاء من موقعة حطين، لأن المملكة الصليبة غدت بدون جيش يدافع عنها، ولأن الصدمة التي زلزلت نفوسهم، وهدت كيانهم بعد تحطيمهم في موقعة حطين، كان أثرها لا يزال باقياً وقتذاك، وكان من السهل على صلاح الدين فتح بيت المقدس دون عناء. ولكننا أو درسنا الموقف دون عناء. ولكننا أو درسنا الموقف عنه مدن الساحل. ولكننا لو درسنا الموقف دراسة نفصيلية، نجد أن صلاح الدين لم يكن مخطئاً في استراتيجيته العسكرية، لأنه أراد أن يقطع عن بيت المقدس وصول أي مدد من هذه المدن، وأن يؤمن مواصلاته البحرية بين شطري دولته في الشام ومصر (1)، لأن مدن الساحل كانت حاجزاً يحول دون هذا الاتصال. آ

ومن جانب آخر فإن سياسته التي سمح فيها بخروج الصليبين من ما المدن التي فتحها، قللت جداً من عدد الصليبين في هذه المدن، من المدن التي فتحها، قللت جداً من عدد الصليبين في هذه المدن الحرب ضده موة ثانية، أو تعلن التمود والعصيان، فتسبب لتحركاته العسكرية الارتباك والاضطراب، ثم إنه جمع كل القوى الصليبية في المملكة في مكان واحد قرب الساحل، لأن وجودها في الحصون الداخلية التي تتخلل دولته أشد خطراً من وجودها في حصن على الساحل، لأن الحصون الساحل، لان الحصون المساحل، في المقاومة دون نجدات تصلها من المرد، وهي مع ذلك لا تستطيع الاستمرار في المقاومة دون نجدات تصلها من

<sup>(</sup>۱) أبن الأثير: الكامل، جـ ۱۱ ص ٥٥٥ ـ ٥٥٦: عاشور: الحمركة الصــليية، جـ ۲ ص ۸۱۱ وأمــا بعدها. Stevenson: The Crusaders in the East, P.249.(۲)

الخارج، ووصول النجدات أمر لا يمكن أن يستمر طويلاً، لأن حمامة الصليبيين في أوروبا سوف تخبو وتتلاشى مع الزمن. ولو قضى صلاح الدين هذا الوقت الطويل كله في حصار صور، ولم ينجه لفتح المدن والحصون الداخلية والساحلية ثم بيت المقدس، ووصلت الحملة الصليبية الثالثة لتغير مجرى الحوادث التاريخية في ذاك الوقت. خصوصاً وأن الموعد الذي حدده صلاح الدين لإطلاق سراح الملك جاي دي لوزجنان ومقدم الداوية كان سيحل وهو محاصر لصور، وكان لا بد وأن يفي بوعده ويطلق سراحهما، ولنا أن نتصور ماذا يمكن أن يحدث من هذين الشيطانين، لو لم يقض صلاح الدين على كل الجيوب الصــليية في الداخل، ومدن الساحل، ويكفى الإشارة الى أن صلاح الدين اشترط عليهما ألا يشتركا في أي حروب ضده، ومع ذلك فقد حنثًا بوعدهمًا كالعادة، ولم يوفيًا بتعهداتهما، وذهبا إلى صور، وانضما إلى الصليبين هناك. ومهما وجه المؤرخون من نقد إلى صلاح الدين بسبب استراتيجيته الحربية، فإنبي أرى أن أي تحليل تأريخي للمعارك الحربية بعد أن يخمد صليل سيوفها، وينقشع غبارها، لا يكون هو الرؤية الحقيقية التي رآها وعاشها قائد هذه المعركة الرهبية أو تلك، لأن المؤرخ يكتب تحليله ويبني رأيه وهو هاديء الأعصاب، متزن التفكير، يمعن النظر في الخطط القتالية والتحركات العسكرية على مائدة ثابتة في جومن الطمأنينة والأمان، بينما القائد العسكري يضع هذه الخطط ويرسم تلك التحركات وهو يعبر ساحة الوغى، تحيط به السيوف، وتلاحقه النبال، فتأتى خططه متفقة تماماً مع قدرته الفكرية، ورؤيته العسكرية، وملائمة للظروف والعوامل التي تحيطبه، ومدى ما عنده من معلومات عن قوة عدوه وتعداد جنده. ولذلك يمكن القول إن صلاح الدين لم يخطىء ، وإنما بني استراتيجيته العسكرية على رؤية خاصة به ، لا على أساس ما ينبغي أن يكون.

## الفصل الثامن عشر

#### الحملة الصليبية الثالثة وسقوط عكا

أحدث سقوط بيت المقدس في أيدي صلاح الدين الأيوبي دوياً هائلاً في الغرب الأوروبي، وكان بمثابة الكارثة التي هزت كيان المسيحيين الأوروبين، الغرب الأوروبين، الغرب الأوروبين، الغين أدركوا تقلص ملك الصليبين في المشرق حيث سقطت الرها سنة ٥٣٩هـ/ ١١٤٤م، ومعظم مدن الساحل والمدن الداخلية، ثم عاصمة مملكتهم الصليبية بيت المقدس سنة ٥٨٣هـ/ ١١٨٧م في أيدي المسلمين. وبذلك عادت الأمور من جديد إلى ما كانت عليه قبل الحملة الصليبية الأولى، وكان لا بد للغرب الأوروبي أن يعجل بإرسال حملة صليبية جديدة لينقم بها من المسلمين ويستعيد بها بيت المقدس من أيديهم. فكانت الحملة الصليبة الثالثة.

ويعتبر كونراد مونتفرات المحرك الأول لتكوين هذه الحملة، فقد أرغمته الظروف على ترك البلاط البيزنطي في القسطنطينية، حيث كان يقوم على خدمة الامبراطور، ولم يجد مكاناً يذهب إليه سوى الأرض المقدسة، فوصل إلى مدينة صور بعد معركة حطين بثلاثة أسابيع (" ولكي يثير حماس الغرب الأوروبي والباباوية، ويدفعهم إلى سرعة إرسال هذه الحملة بعث مع مندوبيه بلوحة كبيرة ابتكر تصميمها تمثل القبر المقدس للمسيح (عليه السلام) وقد لوثته خيول المسلمين (")، وأخذ هؤلاء المندوبين يطوفون بهذه اللوحة في مدن أوروبا.

<sup>(</sup>١) باركر: الحروب الصليبية، ص٨٦.

 <sup>(</sup>٢) ذكر ابن الأبر (جـ١٦ ص٣٦) أن الصورة كانت للمسيح وهو يضرب بيد رجل عربي زعموا كذباً أنه الني محمد صلى الله عليه وسلم.

تحرك عدد من ملوك أوروبا الكبار لنجدة الصليبيين وحماية المسيحية في الشرق تلبية لنداء الباب أنوسنتIII ، وكان على رأسهم فردريك الثانسي (بربروسا)، امبراطور ألمانيا، وفيليب الثاني (أوجست) ملك فرنسا، وريتشارد الأول (قلب الأسد) ملك انجلترا١٠٠). وتزعم فردريك أمر الحملة ترضية للبابا، وأسرع بالمسير بجنوده الألمان قبل زميليه، ولسوء حظه أنه عبر أوروبا الشرقية مخترقاً أراضي الدولة البيزنطية عبر آسيا الصغرى كي يصل إلى الشام، وهو طريق مشئوم اندحرت فيه معظم قوات الحملة الصليبية الأولى، ووصل بربروسابحملته الى أرض سلاجقة الروم وأميرهم قلج ارسلان بن مسعود بن سليمان، الذي وقف موقفاً مخزياً لأنه سمح لهم بالتزود من بلنه بينما امتنع الامبراطور عن إمدادهــم بالزاد، كما تعهد لهم بمنع أذي مواطنيه عنهم، ويبدو لنا أنه أقدم على هذا الموقف نتيجة لمشكلاته الداخلية والخارجية ، وللعداء الذي كان قائماً بينه وبين البيزنطيين من جهة وبينه وبين صلاح الدين من جهة أخـرى بينمـا كان موقف الامبراطـور البيزنطي واضحاً فأرسل الى صلاح الدين يعرفه ويعده بأنه لن يسمح للحملة بالعبور داخل بلاده(١) ولكنه عجز من منعها. وصلت الحملة إلى قونيه، ومنها إلى قيليقيا سنة ٥٨٦هـ/ ١١٩٠م، حيث غرق الامبراطور فردريك في أحمد فروع أنهارها، فتبعثر جنوده الذين كانوا معه، ولم يصل منهم إلى الأرض المقدسة سوى شرذمة ضعيفة(٣).

لعبت المسائل السياسية دورها بين ريتشارد وفيليب فدب الخلف بينهما وهما في صقلية لقضاء فصل الشتاء بها، وانقصمت عرى المصاهرة بينهما الله وأبحرت سفن ريتشارد فم ونحت إحداها على شاطىء قبرص وكانت تابعة للامبراطورية البيزنطية ، وأسرها حاكم الجزيرة، مما جعل ريتشارد يتجه إلى

<sup>(</sup>١) بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية، ص٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) ابن ألأثير جـ١٦ صـ٤٨.

Runciman, op. cit, III, P. 15 (T)

 <sup>(</sup>٤) كان ريتشاره قلب الاسد خطيباً لشقيقة فيليب أوجست، فتركها وخطب برنحاريا أميرة نافاري التي أبحرت في السفينة التي جنحت على قبرص، فأحذت أسيرة.

قبرص ليغزوهـا١٠٠، واعتبرها داخلة في دائرة الحروب الصليبية، وفعلاً تملكها مما زاد في قوته الحربية.

وقد ساعد على اشتراك أعداد ضخمة من مسيحي الغرب رجالاً ونساء في الحملة الثالثة، أن لويس السابع ملك فرنسا، كان قد فرض ضريبة على كل من لم يشترك في الحروب الصليبة في المشرق الإسلامي، كان مقدارها العُشر (١/١) على جميع المهتمولات، كما فرض فيلب أوجست، وريتشارد قلب الأسد ضريبة عشور على رجال الكنيسة وعلى العلمانين جميعاً، إسهاماً منهم في الحروب الصليبية، وقد أطلق على هذه الضريبة اسم (عشور صلاح الدين) (٢)، ولم يجد مسيحيو الغرب مفراً من دفع هذه الضرائب إلا بالاشتراك في الحملة الصليبية الصالحة.

وصل فيلب أوجست ملك فرنسا بجنوده إلى صور في ربيع الأول ٥٨٧هـ/ سنة ١٩٩١م، ومنها إلى عكا حيث هاجمها، وقد انضمت إليه بقايا حملة فردريك الثاني، بالأضافة إلى الصليبين الموجودين في الشام. ولم يلبث ريتشارد قلب الأسد أن وصل بأسطوله (٢٥ سفينة كبيرة) إلى مدينة صور في شهر يونيه، ورفضت حاميتها أن تستقبله، فاستكمل مسيرته إلى عكا، حيث اكتملت أعداد الصليبين وازدادت أعدادها بوصول جنود ريتشارد، وساء موقف المسلمين فيها. ويرجع السب في ذلك إلى مخالفة الجنود لرأي صلاح الدين، الذي كان يرى ضرورة مهاجمة هذه النجدات الصليبية وهي في طريقها من صور إلى عكا، ولكن الجنود أصوا على مقاتلتهم عند عكا حتى يمزقونهم جميعاً في ضربة واحدة (٣) فاضطر صلاح الدين الى موافقتهم.

طوق الصليبون عكا، وأحكموا الحصار حولها، وحضروا خندقاً يحيط بمعسكرهم، الذي أحاط بالمدينة، وأوصلوه من البحر الى البحر<sup>(1)</sup>، وأقاسوا تلأ

<sup>(</sup>١) عاشور: قبرص والحروب الصليبية، ص ٢٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أبو شامه: الروضتين، جـ ٢ ص 21 ، Cam. Mid, Hist. V/P. 374 ، ١٤١

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: جـ١٢ صـ٣٤.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: جـ١٢ ص٠٤.

ترابياً ((۱) وقف الرجال فوقه ليصيبوا مهاجميهم من المسلمين، فسلوا منافذ الطرق إلى عكا على المسلمين، كما أحكم الصليبيون الحصار من جهة البحر ((۱)، حيث أغلقت أساطيل فيلب وريتشارد ملخل الميناء، فمنعت كل مساعدة يمكن للأسطول المصري أن يقدمها إلى أهالي عكا ((۱)، والحامة العسكرية الموجودة بها كما أقام الصليبيون على مدخل الملابئة أبراج عالية بارتفاع سين ذراعاً ومكونة من خصة طوابق بكل منها جنود ورماة وتوالت المساعدات والإمدادات على الصليبيين من المدن الإسكنيناوية، والإنجليزية، والنورماندية في جنوب إلى الاسليبين من المدن الإسكنيناوية، والإنجليزية، والنورماندية في جنوب واضطرت مدينة عكا وكان حاكمها الأمير قراقوش إلى الاستسلام ((١) في ١٢ تموز (بوليه) سنة ١٩١٩م/ ١٧ جمادى الأخرة ٨٨٥هـ وكان الذي خرج للصليبين وعرض عليهم تسليم عكا هو الأميرسيف الدين علي بن أحمد الهكاري المعروف بالمشطوب وعقد الصلح بين الفريقين، ومن أهمم ما تضمنه هذا الصلح من شروط:

١ ـ أن تسلم المدينة للصليبين بما فيها من آلات وعدد وأسلحة.

 ل يدفع لهم مائتي ألف دينار فلية عن أسوى المسلمين في المدينة، في خلال شهرين.

ب\_ أن يطلق صلاح الدين سراح ألف وخمسمائة فارس من مجاهيل الأسرى،
 وخمسمائة فارس معينين.

٤ \_ أن يرد صليب الصلبوت الذي أخذه المسلمون في موقعة حطين.

 <sup>(</sup>١) راجح ابن الاثير: الكامل، جـ١٦ ص ١٥، ويبدو لي أن فكّرة خطبارليف على ضعة قناة السويس ماخورة من الحروب الصليبية.

 <sup>(</sup>٢) يروكليان: تاريخ الشعوب الإسلامية، ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) يذكر أبن الأثير (١٣٠ م ص ٤١ م) (١٤) أن الأسطول الصري استولى على أبطسه - مركب حربي - وغنم كل ما فيها وسالها إلى داخل عكا فاطمأنت نفوس من كان بها من المسلمين، ويبلدو أن ذلك كان في المراحل الأولى من المثنال.

المراسس دوى من المسلكان والمسلكان والمن المرابع الكروب، حد ص ١٦٣٠م. (٤) ابن شداد: النوادر السلطان ومعمل ١٦٧٩ وابن واصل: مفرج الكروب، حد ص ١٦٣٠م.

م أن يخرج جميع المسلمين الموجودين في المدينة بأموالهم آمنين سالمين (١).

كان موعد تقديم الفدية بعد شهرين من الاتفاق، ولكن في خلال هذه المدة بدأ سوء تفاهم بين الفريقين فالصليبيون لا يريدون إطلاق سراح أسرى المسلمين إلا بعد استلام الفدية المقررة، والمسلمون لا يثقون في عهودهم، ولا يريدون دفع المال إلا إذا تأكدوا من إطلاق سراح الأسرى، ومع ذلك عرض المسلمون دفع نصف الفدية مقدماً، والنصف الآخر عندما يتم إطلاق سراح الأسرى، وطلبـوا ضماناً من مقدم الداوية الذي كان سفير الصليبيين، وتهرب مقدم الداوية من إعطاء الضمان، وأصر الصليبيون على استلام مبلغ الفدية أولاً، ولهم الحرية بعد ذلك في إطلاق سراح من شاءوا وأن يحتفظوا بمن شاءوا، فتأكد الشك عند صلاح الدين في نياتهم، وأدرك أنهم يريدون الحصول على هذه الأموال الكثيرة ليتقووا بها، ثم يطلقون سراح بعض الفقراء من الأسرى ويحتفظون بالأمراء والقيادة والفرسيان ليبتزوا المسلمين بهم، ويصيبوا من ورائهم مالاً كثيراً. . ولـذلك رفض صلاح الدين أن يدفع الفدية قبل إطلاق سراح جميع الأسرى، فتجدد القتال، وأصيب المسلمون بالدهشة عندما رأوا جثث أسرى المسلمين، بعد أن قتلهم الصليبيون غدراً، تملأ جوانب عكا، وكانوا نحواً من ثلاثة آلاف، ولم يُبق الصليبيون إلا على الأمراء والفرسان، وهكذا تثبت الأحداث أن الصليبيين يعدرون وينكشون بالعهد دائماً ولا يحترمون ما يوقعون عليه من الاتفاق.

ومع ما أجرزه الصليبون من انتصار في عكا، إلا أن أمراءهم كانوا على خلاف مع بعضهم، فقد كان الخلاف كبيراً بين كونراد مونفرات، صاحب صور، وبين الملك جلي دي لوزجنان على عرش مملكة بيت المقدس، للرجة أن كونراد غادر عكا، وعاد إلى إمارته في صور، كما أن النزاع بين فيليب ملك فرنسا، وريتشارد ملك انجلتوا ازداد حدة عما كان عليه من قبل، وترك فيليب عكا هو الأخر وعاد إلى بلاده وترك ريتشارد ملك انجلتوا يتحمل المسؤلية كلها بمفرده، حسب ما تمليه عليه الظروف السياسية والحربية، وهكذا نجد أن الحملة الصليبة الثالثة

<sup>(</sup>١) ابن العديم: زيدة الحلب، جـ٣، ص١١٩، ابن الأثير: جـ١٢ ص٦٧.

قد أسهمت في زيادة الخلافات بين قادة الصليبين، وعلى ذلك يرى بعض المؤرخين (١٠) أن الحملة الثالثة قد فشلت بسبب هذه الخلافات الحادة بين الملوك والأمراء، الذين لم يحملوا السلاح دفاعاً عن عقيدتهم، وإنما كملوك يعملون لامجادهم الخاصة، لا سيما وأن بعض هؤلاء المؤرخين وصفوا رينشارد قلب الأسد بأنه من البرابرة الذين لا يحترمون القوانين ولا يتخلفون بسجايا رفيعة وأن ما أطلق عليه من وصف باعتباره أحد أبطال الحروب الصليبة فإنه لا يمكن اعتباره إلا يح حدود تفكير العصور الوسطى.

## موقعة أرسوف وهزيمة المسلمين ٨٧هـ/ ١١٩١١م:

اتجه ريتشارد بقواته نحو أرسوف، يريد الاستيلاء على مدن الساحل التي يلدي المسلمين، فإذا تم له الاستيلاء عليها اتجه نحو بيت المقدس، وفي أرسوف دارت بين الفريقين معركة رهبية في ١٤ شبيان (سبتمبر)، أبلى فيها المسلمون بلاء حسنا، وأوشك المسلمون على النصر، ولكن انقلبت الميوازين بسبب صمود ريتشارد وشجاعته، وأصبب المسلمون بهزيمة مؤلمة لأول مرة في تاريخ حروبهم منذ أن تولى صلاح اللين الأيوبي مسئولية القيادة للمعارك الحربية. ولولا ثبات صلاح اللين، وتأثيره الشخصي في إثارة حماس جنده، وتماسكهم، لكانت الموقعة مأساة كبرى للمسلمين. ومع أن هزيمة المسلمين في أرسوف كانت موجعة، إلا أن صلاح اللين استطاع أن يمتص هذه الهزيمة، وتماسكت قواته، وأمر بتدمير استحكامات المدن الساحلية مثل يافا وأرسوف وقيصرية وصيدا وجبل(٢) عثى لا تقع في أيدي الصليبين، كما دمرت استحكامات طبرياً، وخربت عسقلان والرملة حتى لا يفيد منها العدو، ثم قوجه إلى بيت المقدس، وأعد خطة محكمة للدفاع عنها، وحمايتها والحفاظ عليها، فقسم سور اللي مناطق دفاعية، ووزع قواده ومقاتله عليه، وحفر خندةاً عريضاً وعمقاً على غرار ما عمله الفرنجة في عكا، وشارك القائد العظيم صلاح الدين بنصه مع على غرار ما عمله الفرنجة في عكا، وشارك القائد العظيم صلاح الدين بنصه مع على غرار ما عمله الفرنجة في عكا، وشارك القائد العظيم صلاح الدين بنصه مع على غرار ما عمله الفرنجة في عكا، وشارك القائد العظيم صلاح الدين بنصه مع على غرار ما عمله الفرنجة في عكا، وشارك القائد العظيم صلاح الدين بنصه مع على غرار ما عمله الفرنجة في عكا، وشارك القائد العظيم صلاح الدين بنصه مع

<sup>&#</sup>x27;Emerton, Mediaevel Europe, P. 378(1)

Aviet; op. cit. P. 327 (Y)

أولاده وقواته وجنوده والعلماء والقضاة في هذه الأعمال (١) التي تدخل في نطاق. الجهاد في سيل الله

وأمام هذه التحصينات القوية على بيت المقدس تراجع ريتشارد عن عزمه، وأدرك أنه لن يستطيع الاستيلاء على القدس، فارتد الى الرملة، ومنها توجه إلى عسقلان المعارب عيث مكث بها أربعة شهور، أعاد خلالها ما كانت عليه عسقلان من تحصينات، حتى أضحت أقوى الحصون الساحلية، وقد يبدو غريباً أن صلاح الدين لم يهاجم ريتشارد في عسقلان وتركه يقيم هذه التحصينات، ولكن الحقيقة هي أن صلاح الدين كان مضطراً للانتظار حتى تصله الإمدادات من الموصل والجزيرة أنكى، ومن ناحية أخرى كان عليه أن يمنح قواده وجنوده قسطاً من الراحة بعد هذا الجهاد المتواصل، خاصة وأن بعضهم طلب ذلك صراحة من صلاح الدين.

## صلح الرملة ٨٨٥هـ/ ١٩٤٢م:

وصلت حدة الخلاف ما بين كونراد وريتشارد أن لجأ كل منهما إلى طلب الصلح وأن يكون حليفاً للمسلمين ضد خصمه الآخر، ولم يقبل صلاح الدين بما عرضه كل منهما من شروط. وأدرك ريتشارد أن الحرب قد استنفدت طاقبات وإمكانات كثيرة لقواته، وأن غيبته عن وطنه قد طالت، وبدأت فيه منافسات خطيرة على العرش ترمي إلى عزله عن الملك، وأن الأمور الداخلية تستوجب منه العودة الى إنجلترا يسرعة لمعالجة ما نشأ فيها بعد أن اغتصب أخوه العرش، بالإضافة إلى أن المسرض قد حل به. فعاود المفاوضات بشأن الصلح في ٢٠ مارس وكان باليان بن بارزان، الذي كان صاحب الرملة ونابلس مندوب ريتشارد لصلاح الدين وكانت لجنة المفاوضات تضم مجموعة من الأمراء المشهود لهم بالكفاءة السياسية، والقيادة الحربية، في مقدمتهم الملك العادل، والملك الأفضل،

<sup>(</sup>١) أبو شامه: الروضتين، جـ٢ ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) ابن واصل: مفرج الكروب، جـ ٢ ص ٣٨٨، Runceman, op. cit. III P. 62

<sup>(</sup>٣) ابن شداد: النواد السلطانية، ص ٢٣٥ (راجع بفية أسماء هذه اللجنة).

وفي ٢٢ شعبان ٥٨٨هم/ ٢ سبتمبر ١٩٩٢م وقعت المعاهدة من الطرفين وكان من أهم شروطها:

- ١ ـ أن تسرى الهدنة وشروط الصلح لمدة خمس سنوات (١).
- ٢ ـ أن يحتفظ الصليبيون بالبلاد الساحلية ما بين صور شمالاً ويافا جُنوباً.
- تأن يسلموا للمسلمين عسقلان بعد تدمير استحكاماتها(١٠)، ويحتفظ المسلمون
   بالبلاد الواقعة جنوب عسقلان، أي بقية فلسطين بما فيها بيت المقدس.
  - ٤ \_ أن تكون الرملة واللد مناصفة بين المسلمين والصليبين.
- م أن يسمح للمسيحيين بالحج والزيارة إلى بيت المقدس"، دون أن يدفعوا ضريبة ما للمسلمين، وأن يكون للمسلمين والمسيحيين الحسرية في أن يجتازوا أرض بعضهم بعضاً.
- ٦ ـ أن يسمح صلاح الدين لنفر من رجال الكنيسة اللاتينية بالبقاء في كنيسة يوم
   القيامة وبيت لحم والناصرة، لأداء العبادة والطقوس للحجاج القادمين من
   أوروبا، وأن يُعاد إليهم صليب الصلبوت.

وبهذه المعاهدة استقرت الامور في منطقة الشرق الأدنى وانتهت أعمال الحملة الصليبية الثالثة دون تحقيق شيء يذكر، ومكث صلاح الدين في القدس شهر رمضان، وأحكم سورها، ورتب أمورها، ثم أسند حكمها الى الأمير جورديك من المماليك النورية ورجع عائداً إلى دمشق، حيث مرض بها وتوفي فيها في شهر صفر عام ٥٩٩هـ/ ١٩٩٣م وعمره خمس وخمسون سنة بعد أن دام حكمه لمصر خمساً وعشرين عاماً<sup>(١)</sup>. ثم إن ريتشارد قلب الأسد ارتحل من عكا، وعناما عاد إلى إنجلتارا وقع في نزاع مع أخيه، الذي اغتصب العرش، ومع فيلب أوجست . ملك فرنسا، وقد لقي ريتشارد مصرعه في ٢٦ مارس سنة ١٩٩٩ه.

 <sup>(</sup>۱) في بعض المراجع ثلاث سنين وثلاثة أشهر أو وثبانية أشهر (ابن شداد ـ النوادر ص ٢٣٥) (ابن الأثير:
 جـ١٦ ص ٨٥) وما أثبتاه نقلاً عن ابن واصل: مفرج، جـ٢ ص ٢٠٥، وأبو شامه: الروضين جـ٢

Runciman, P. 63 ، ۲ ، ۳ ص Runciman, op, cst.، III P. 63 (۲)

<sup>(</sup>٣) عاشور: أوروبا العصور الوسطى، جـ١ ص٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون: تاريخ، جــه ص٣٣٠.

Runciman, Ibid; P. 74. (0)

## الفصل التاسع عشر

## حياة الصليبين ونظمهم في الشام

بعد قيام المملكة اللاتينية في القدس، وتعاطف الإمارات الثلاث ـ الرها وأنطاكيا وطرابلس ـ معها، كان من المحتم وجود نظام لمباشرة الشئون السياسية والإدارية والعسكرية والقضائية والمالية والاجتماعية ، حتى يمكن لهذه الدولة أن تسير وفق هذه النظم ، ولكن لم يكن ممكناً إقامة وحلة سياسية تضم الإمارات الصليبية كلها معاً، ليسهل تنفيذ مثل هذه النظم فيها ، فلم يقدر للصليبيين خلال الصليبية كلها معاً ، ليسهل تنفيذ مثل هذه النظم فيها ، فلم يقدر للصليبيين خلال المدن والأراضي التي احتلوها ، وسيطروا عليها وحدة سياسية تضم هذه المدن، وتوحد هدا الأراضي ، ويرجع السبب في ذلك إلى آن المجتمعات التي تكونت منها مملكة بيت المقدس والإمارات الثلاث ، كانت خليطاً من أجناس وقوميات ، وولنات ، وديانات متعددة ، فكان بينهم الفرنسيون ، والإيطاليون ، والجرمانيون والإنجليز ، بالإضافة إلى السكان المحلين وأهل البلاد الأصليين ، الذين كانوا عرباً ، وتركأ وأكراداً ، وأرمن ، ويزنطين (الروم) ، ومجفوعات من اليهود ، وكان من الطبيعي أن تضاوت هذه المجتمعات في مظهرها الاجتماعي ، ودرجمة منا الغنيسان ، وطروف معشتها ، وممارسة نشاطها في الجوانس السياسية الاقتصادية . . . وغيرها .

 جعل هذه المدن الصليبية تبدو وكأنها جزر متناثرة في محيط من الاراضي والمدن الإسلامية التي أحاطت بها، وتداخلت فيها، ومع ذلك فقد تمكن الصليبيون من الإسلامية التي أحاطت بها، وتداخلت فيها، ومع ذلك فقد تمكن الصليبيون من إيجاد نظم لمملكتهم اللاتينية في القدس، استطاعوا بواسطتها أن يمارسوا حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن ذلك لم يتم إلا بعد مضي فترة زمنية مطيلة تقدر بحوالي سبعين سنة، بعدما تمت عملية التوافق والملاءمة بين ما كان سائداً في البلاد التي استولوا عليها، وبين ما جاءوا به معهم من نظم إقطاعية وحياة استدادية قائمة على تسلط النبلاء وأصحاب الإقطاع ورجال الكنيمة على علمة الملابيية في العليبيين، ولذلك كانت الأنظمة والقوانين التي أوجدتها المملكة الملاتينة في القلس أرقى من مثيلاتها في أور وبا خلال فترة العصور الوسطى جميعها (١)

ويجدر بنا أن نلقي نظرة سريعة على الطقات التي تكونت منها المملكة اللاتينية في القدس، والتي كانت سائلة في المدن والإمارات الصليبية في عصر الحروب الصليبية، قبل الحديث عما ساد هذه المملكة من نظم وقوانين.

#### ١ - طبقة النبلاء والفرسان:

وهي الطبقة الأرستقراطية الحاكمة، وكانت أعدادهم في مملكة القدس قليلة لم تزد عن الألف رجل، وألف اسرأة وطفسل، ومثلهم في الإمسارات الثلاث - الرها وأنطاكيا وطرابلس - مجتمعين، وقد ظلت هذه الطبقة تعاني نقصاً كبيراً في أعدادها بسبب ما فقدته في الحروب الصليبة، وقلة الوارد من الغرب الأوروبي، إذ أن الأكثرية من جموع الحجاج المسيحين كانت تفضل العودة إلى أوطانها??)، وعلى ذلك بقيت الطبقة الحاكمة في القدس محتفظة بكياتها، وبعدم اختلاط دمائها بعناصر أخرى، بينما كانت طبقة الحكام في المدن والإمارات الصليبية قد اختلطت بالأرستقراطية المحلية من المسيحيين الشرقين، وتزوجوا بنساء منهم، وخاصة من الأرمن، وقد سبقت الإشارة إلى أن بلدوين الأول تزوج من المرة أرمينية، وكذلك فعل جوسلين بعده.

<sup>(</sup>۱) Lamens; La Syrie, P. 236 ، وحتى: تحفة الشرق للغرب، ص ١٤٢. (٢) عاشور: العلاقات، ص ٣٣٠.

#### ٢ - طبقة العامة من الصليبيين الغربيين:

وهؤلاء كانوا كثرة، وقد تزاوجوا مع المسيحيين الشرقيين، والسوريين، والأرمن وغيرهم، ونتج عن هذا التزاوج طبقة أخرى عرفت باسم الأفراخ Pullani ، حلت محل طبقة الصليبين الغربيين في خدمة المجتمعات الصليبية بالشام(١).

#### ٣ ـ طبقة المسيحيين الشرقيين:

وهم من السكان المحليين، من سريان، وأرمن ، وموارنة ويزنطيين، ويعاقبة، وأقباط وغيرهم، وكانت هذه الطبقة مهضومة الحقوق، ومحتقرة من الصليبين العربين نظراً للاختلافات المذهبية.

## ٤ ـ التجار الإيطاليون:

وهؤلاء كانت لهم مدن وأحياء تركزوا فيها لمزاولة نشاطهم التجاري، وعلى وجه الخصوص المدن الساحلية والموانىء، مشل اللاذقية، وعكا، ويافا، وأرسوف، وصور، وبيروت، وطرابلس، وكانت هذه الطبقة مستقلة بذاتها لا يختلط أهلها بغيرهم من الطبقات الأخرى، إلا في حدود المعاملات النجارية والمالية (١)

## ه ـ المسلمون:

وهم سكان البلاد وأهلها الأصليون، وقد أضطرت جموع منهم إلى ترك المدن التي كانوا يسكنونها في أعقاب الغزو الصليبي، بسبب الوحشية والجرائم التي مارسها الصليبيون، ومع ذلك فقد صملت جموع كثيرة من المسلمين وبقيت تعيش على أرضها المغتصبة وسطالمجتمع الصليبي بطبقاته المتعلدة، وكان لهذه الجموع المسلمة أثرهما في تطور هذه الطبقات الصليبية، وفي تغيير كثير من مادتها، حتى اندمجوا في حياة اجتماعية واحدة كما سنعرض له.

Grousset, op. cit. P.315 FF. (1)

Runciman: op, cit.II, P. 294 (Y)

#### ٦ ـ طبقة الرقيق والأقنان :

وقد جلبها الصليبيون الغربيون معهم من أوروبا، لأنهم لا يستطيعون الاستغناء عن خدمات رقيقهم وأقنانهم، حيث كانبوا يقومون بفلاحة الأرض، والأعمال الشاقة والدنبوية، التي يأنف الصليبيون الغربيون القيام بها. ومع كل ما وقع على عاتقهم من أعمال، فقد اعتبرهم قانون المملكة الملاتينة في القدس كالمواشي يخضعون لقانون البيع والشراء، وأن السيد (صاحب الإقطاع) له الحق أن يفعل ما يشاء في العبد أو القن(١).

## نظم الحكم:

مع كل ذلك التعدد في طبقات المجتمع الصليبي في الشام، فقد تمكن الصليبيون من إيجاد نظم لمملكتهم اللاتينة في القدس، ساعدتهم في ممارسة حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن بعد مضي فترة زمنية طويلة تقدر بحوالي سبعين سنة، بعدما تمت عملية التوافق والملامة بين ما كان سائداً في البلاد التي استولى الصليبيون عليها في الشام، وبين ما جاءوا به ممهم من نظم إقطاعية، وحياة قائمة على تسلط واستبداد أصحاب الإقطاع، والأمراء، ورجال الكنيسة، على العامة من الصليبيين، ولذلك كانت الأنظمة والقوانين التي أوجدتها المملكة اللاتينية في بيت المقدس أرقى من مثيلاتها في أور وبا خلال قترة العصور الوطعي").

# -النظام السياسي (شكل الحكم):

بدأ بمايشيه الملكية الأنتخابية، فقد اكتفى جودفري دي بويون، أول حاكم صليبي للقدس، بلقب (حامي القبر المقدس) ورفض أن يكون ملكاً، اعتقاداً من أنه لا يجوز أن يقوم مُلك في مدينة تعلَّب فيها المسيح (عليه السلام)، وكان أيهدف من قبول منصبه إلى إخماد نار الفتنة التي كان من اليسير أن تندلع بين أصحاب المذهب العلماني، كل يويد أن يكون

إ(١) عاشور: ألعلاقات، ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) Lamens; op. cit., P.236 ختى تحفة الشرق، ص ١٤٢

رئيس الدولة ممثلاً لمذهبه حتى يتقرر شكل الحكم(ديني أو علماني). انتهى ذلك. . الاختلاف باتفاق النبلاء على انتخاب جودفري ليكون رئيساً لهم، وبالتالي رئيساً للدولة اللاتينية في القدس، ومع ذلك لم ترتفع منزلته عن منزلة زملاته البارونات، بل ظل كأحدهم تماماً بحكم القانون، وبقي ذلك الوضع السياسي (شكل الحكم) سائداً مع بلمدوين الأول، وبلمدوين الثانبي، إلا أَن نظام الحكم أصبح ملكياً، الإعلان بلدوين الأول نفسه ملكاً على القدس إلا أنها كانت ملكية انتخابية واضحة عن طريق انتخاب واحد من بينهم ليصبح ملكاً. ثم غلت هذه الملكية وراثية منذ تولي بلدوين الرابع عرش القدس سنة ١١٧٤م وهو ابن ثلاثة عشر عاماً بعد وفاة أبيه، كما أعطى نظام الحكم للوريث الأنثى حق نقل التاج إلى زوجها، وكان مجلس النبلاء (المجلس الأعلى) لا يتدخل إلا إذا وقع خلاف على حق الوارثة. ومع أن الملك كانت له سلطات منعددة، إلا أنه في كثير من الأمور كان مقيداً برأي الأمراء، وبرأي المحكمة العليا ألتي تنكون من النبلاء أصحاب الأرستقراطية الإقطاعية داخل المملكة. من الأمثلة على ذلك أنه إذا مات أمير من الأمراء، دون أن يترك وريثاً في سن الرشد، أصبح للملك الحق في أن يكون وصياً على الوريث الصغير، وقد استعمل بلدوين الثاني هذا الحق مرتين، عندما تولى الوصاية على أنطاكيا في سنة ١١١٩م، وفي سنة ١١٣٠م. غير أن ملوك بيت المقدس اعتبر وا هذه الوصاية عبئاً ثقيلاً، لا امتيازاً كبيراً، ذلك لأنها فرضت على الملك أعباء وواجبات، دون أن يحصل في مقابلها على حقوق(١)، لأن الأمراء أخذوا يتصرفون في شؤون إماراتهم كما لو كانوا مستقلين عن الملك، وليسوا تابعين له، فعقدوا المعاهدات مع أمراء البلدان الإسلامية بدون علمه، أو كانوا يهاجمونهم على الرغم من وجود معاهدات بينهم وبين الملك نفسه، كذلك أرخ الأمراء الصليبيون وثائقهم بسنوات حكمهم وأضحى لكل منهم قوانين خاصة بإمارته \_ ولكنها كانت في الإطار العام لقانون المملكة اللاتينية \_ ومعنى ذلك أن حدث نوع من التوفيق بين الإمارات الصليبية ومملكة القـدس، أو بين الأمـراء والملك، وأصبحوا غير تابعين تبعية كاملة له.

<sup>(</sup>١) باركر: الحروب الصليبية، ص ٥٣.

#### ٢ - النظام الإدارى:

لم يكن هذا النظام الإداري من مستحدثات مملكة القدس اللاتينية ، بل كان خليطاً من النظم الإدارية التي نقلها الصليبيون من الغرب الأوروبي، ومن النظم الإسلامية التي كانت مستحداة في مدن وإمارات هذه المملكة قبل الغزو الصليبي الإسلامية التي كانت مستحداة في مدن وإمارات هذه المملكة قبل الغزو الصليبي مجموعة من كبار الموظفين، في مقدمتهم القهرمان Seneschal وكان يشرف علي الاحتفالات الكبرى في المملكة ، وعلى الشئون المالية ، وكان يليه الكونستابل و Constable وهذه الله المؤسسات المشئون المالية ، ويشرف على كل ما يختص بتنظيم الجيش واحتياجاته ، ويساعده المارشال المتسي الملكي وما يتعلق به . أما اليا ور المملكة مناون القصر الملكي وما يتعلق به . أما في الممقاطعات فقد كان النائب (الفيكونت) Viscount مسئولاً عن إدارة المقاطعة وأمنها ، وكان يساعده المحتسب "، ورجال الشرطة .

ومنصب المحتسب عربي إسلامي، وجده الفرنجة في البلاد فعملوا به. وكان المحتسب يراقب الأسواق، والطرقات، والموازين والمكاييل، والمشتغلن بأقوات الناس (وتشمل المواد الغذائية كلها) وأصحاب الحرف الدين يدربون الصبيان، وكذلك الممتهنين للطب والصيدلة (تحضير الأدوية من الأعشاب). وكان لا يسمح لأي طبب وفد إلى البلاد بممارسة مهنة الطب قبل أن يؤني امتحاناً يحضره أفضل الأظباء من نفس المدينة، ويعقد له مجلس عام برئاسة الأسقف من وكانت أنطاكيا، وطرابليس، والقدس من المراكز المرموقة لدواسة الطب، وكان الطبيب مسئولاً عن حياة مريضه وعن شفائه، وما يتركه الدواء من تأثيرات جانبية ونتائج، وكان من حق الطبيب أن يبرهن لذى المحاكم أن المريض لم يلتزم بتعليماته في تعاطى الأدوية، وأنه بسبب ذلك قد هلك.

Runciman, op. cn. if P. 303 FF. (1)

<sup>(</sup>٢) معالم القرية في معالم الحسبة، ص٧؛ الريس: النظم (باب المحسب)

Rey; Colo. Franq en Syrie, P. 182. (\*)

#### ٣ - النظام العسكرى:

لم يكن نظام الخدمة العسكرية فرضاً على كل صليبي ، بل كان في مقابل ما يؤديه الملك لآتباعه من أجر، ولم يكن ثمة ما يعفي الملك من الالتزام بدفع هذه الأجور لآتباعه سوى حدوث مجاعة ، أو قيام المسلمين بغارات تخريبية . فكان الملك يتكفل بتقديم جعل من المال سنوياً لأصحاب الإقطاع المنخوطين في نظام الجنود، وأن يقدم لهم الخيول، وشيئاً من عدة الحرب، وإلا امتنعوا عن مشاركته في الحروب، وتوقفوا عن المعارك والإغارات. وكان المرتزقة من غير أصحاب في الحروب عملهم من الملك مباشرة.

وكانت القوات الصليبية تتكون من الفرسان، وكانوا بحناية القادة، وهؤلاء كانوا قلة من الصليبيون بفرسان من كانوا قلة من الصليبيون الفريبين، ولذلك استمان الصليبيون بفرسان من السوريان، أما المشاة (السرجندية)(۱) فكان معظمهم من الصليبيين الغربيين، وكان من ينهم جموع من الأرمن، الذين كانوا من خيرة جنود الشرق؛ وكان رماة النشاب من الموارنة، وكانست فرسان المداوية Templars والاستبدارية Hospitallers يعملون في الجيش الصليبي طبقاً لتعليمات مقدميهم، دون الارتباط بنظم الحكم في المملكة اللاتينية، وإن كان قد وقع على عاتقهم الدفاع عن المدن الصليبية عن طريق ما أقاموه من قلاع وحصون. ثم استمان الصليبيون بجموع من أهل البلاد أنفسهم من مسيحيين، ومسلمين، وموارنة، وكونوا منهم فرق الخيالة الخفيفة، وقد عرف أفراد هذه الفرق باسم التركبولي Turcopoli (۱) تعداد وقد استعملوا الأساليب الحربية المعروفة عند المسلمين، ومع كل ذلك فإن تعداد جيش المملكة اللاتينية في القدس لم يزد عن خمس وعشرين ألف مقاتل.

أما الأسلحة التي استعملت في هذه الفرق فهي الحراب، والسهام، والسيوف، وكان المقاتلون يتقونها بدروع مصفحة ثقيلة، فلما وجدوها تعيق من

<sup>(</sup>١) ابن منقذ: الاعتبار، صر٦٧.

 <sup>(</sup>٢) تكونت هذه الطائفة من المؤلدين الذين انحدووا من أب تركي وأم يونانية (إغريقية)، واجع تطور هذا اللفظ في ابن واصل: مفرج الكروب، جـ٣ ص١٤٤، حـدا (تحقيق الشيال).

حركتهم في القتال، استبدلوها بدروع خفيفة مناسبة، ذات الزرد، كما استخدموا المتيخيفات والكياش، ووقوا رؤوسهم بالخوذات الاسطوانية الشكل المعروفة بالخوذات الصليبية. وعرفوا بث الآلضام المتفجرة، وتركيب المواد المفرقعة والبارود(۱) وإعداد النفط الملتهب (أي النار الإغريقية) الذي استعمل كثيراً ضد السفن الحربية، وضد الأبراج العالمية ذات الطوابق المتعددة. وقد عرف المسلمون كل أنواع هذه الاسلحة واستخدموها بمهارة وحذق. وقد نقل الصليبيون عن العرب المسلمين استخدام النار لبلاً لتعيين مواقعهم ، والحمام الزاجل نهاراً لتقل الاسرية منهم وإليهم ۱٬۵.

#### ٤ \_ النظام المالى:

لم يكن للمملكة اللاتينة في بيت المقدس نظام ثابت، وكان دخل الدولة كله يؤول للملك، وكان من جباية الضرائب (المكوس) الجمركية، سواء كانت مقررة على الصادرات أو الواردات المنقرلة بالقرافل التجارية، أو بالسفن في الموانيء، وكان الفيكونت Viscount هو الذي يقوم بتحصيل هذه الضرائب، ويودعها ما يشبه بيت المال. ومن رسوم المحاكم، وضريبة الرؤوس (الجزية) على اليهود والمسلمين المقيمين داخل المدن الصليبية، ومن التعويضات الحربية من المدن الإسلامية في الشام، أو ما تحصل الدولة عليه من السلب والنهب بواسطة الجنود الصليبين عن طريق الإغارة على القرى والضياع والقوافل الإسلامية؟)، بالإضافة إلى أرباحه من الاحتكارات.

ومع أن هذا الدخل المالي كان عظيماً، إلا أن مصاريف الدولة التي يتحملها الملك كانت ضخمة جداً، لا يغي بها هذا الدخل كله. لأن الملك كان يوزع هذه الموارد المالية على رؤساء الجند، والفرسان الاستبارية والداوية وغيرهم، مما حرم الملوك الصليبين أنفسهم من ثروة طائلة، ومع ذلك كانوا أحسن حالاً من

<sup>(</sup>١) العمرى: التعريف، ص١٨٠، وكذلك تحقة الشرق (حتى) ص١٤٣ وما بعدها.

Rey; op cit. p. 43(Y)

Runciman; op. cit. II P.298.(T)

بعض ملوك أوروبا في ذلك الوقت ١٠٠ ممن كانوا يقدمون مساعدات مالية للمملكة اللاتينية في بيت المقدس عوضا عن اشتراكهم في الحروب الصليبية ومما زاد في ضعف النظام العالي امتيازات الكنيسة، وامتلاكها الأراضي الجديدة في المشرق الإسلامي مع إعفائها من دفع ضرائب عنها، ورفضها الإسهام في الدفاع عن المملكة اللاتينية على الرغم من حصولها على حصتها كاملة وهي العشر (١٠١٠) من كل الدخول حتى من غنائم الحروب. وعلى ذلك كان إعفاء الكنيسة من الضوائب عاملاً من العوامل التي أدت إلى تقويض أركان الدولة السلاتينية وانهيارها، ولو بطريق غير مباشر.

#### ه \_ النظام القضائي:

كان النظام القضائي معقداً، وكان له أضراره على الدولة اللاتينية، فقد كان في القدس محكمتان مركزيتان هما:

#### أ\_ المحكمة العليا:

وهي خاصة بالنبلاء وتختص بالنظر فيما ينشب بيهم بعضهم بعضاً، أو ينهم وبين الملك من منازعات، ولكن لم تلبث هذه المحكمة أن اتسع اختصاصها، فأضحت بمثابة هيئة تشريعية لا بد من موافقها على أي قانون أو تشريع جديد، وكان أعضاؤها من الأفصال (كبار الأمراء)، ومعثلين من كبار رجال الكنيسة، ومعثلين عن الجاليات الغربية التي امتلكت أراضي وإقطاعات في المملكة اللاتينية بيت المقدس.

#### ب ـ المحكمة البرجوازية:

Cours de bourgeoisie ، ويطلق عليها كذلك محكمة الفندق

رائموق، ومحكمة الملاحة أو السلسلة. وتختص بالنظر فيما ينشب بين عامة الصليبين عضهم بعضاً، وبينهم وبين أهل البلاد الأصليين من نزاع، بالإضافة إلى الفصل في أنر اثم، وكانت تتكون من اثني عشر عضواً (محلفاً) يعينهم أمير

T'ompson; op. cit. I P. 406. (1)

المدينة، وكان تعقد برئاسة الفيكونت Viscount إلى جانب هاتين المحكمتين وجدت محكمة أهلية مختصة بالسوريين، عرفت باسم (محكمة الريس) أي شيخ البلد، ولكن ما لبثت أن اندمجت في المحكمة البرجوازية وكانت محكمة الريس تضم أربعة من السوريين، واثنين من الفرنجة. كما وجدت محكمة خاصة للإيطاليين في كل مدينة تحت إشراف القنصل أو نائبه(٢)، وقد عرفت هذه المحاكم باسم محكمة المدينة (Cours de la Fonde) ، وكانت تختص بالفصل في جمنيع القضايا العادية، باستثناء جرائم القتل والسرقة والاحتيال. وكان للكنيسة كذلك محاكمها الخاصة، التي تنظر فيما يتعلق بأملاك رجال الدين، والقضايا الخاصة بين الرجل وزوجته (الأحوال الشخصية). ومن الملاحظ أنه لم يكن لهذه المحاكم وأمثالها قوانين مدونة، بل كانت الأحكام تعتمد على العرف والتفاليد السائدة في هذه المجتمعات، ولم تعرف هذه المحاكم فوانين مكتوبة إلا في القرن الثالث عشر، على عهد فردريك الثاني ، باعتباره ملكاً على بيت المقدس، عندما استغل عدم وجود قانون مدون، ليفرض على المحكمة العليا ما يشراءي له من آراء، فاقتضى الأمر تدوين هذه القوانين. وقد سادت هذه النظم في يقية الإمارات. الصليبية في المملكة اللاتينية مع وجود شيء بسيط من الاختلاف، يحيث أصبح لكل مدينة محكمتها. وكانت جميع هذه المحاكم معفلة من الرسوم والواجبات المالية للدولة، مما جعلها من عوامل ضعفها، واعتيرت عبئاً ثقيلاً عليها.

## ٦ \_ النظام الاقتصادي:

لم يكن النظام الاقتصادي أقل تعقيداً من النظم الأخرى، ولم يكن أقل ضرراً على الدولة من أصحاب الإقطاع، ورجال الكنية له لأ كبار التجار كانوا في الأغلب من أصحاب الضباع والمقاطعات، وقد تمكن هؤلاء التجار والإيطاليون، من تلوين جبهة قوية مستقلة بأمورها الاقتصادية والاجتماعية، بل والقضائية أحياناً مما عرقل تقدم الدولة اللاتينة في الفدس، وأسهم في اضمحلالها.

<sup>(</sup>١) تذكره المراجع العربية( البيكند) ـ ابن منقذ: الاعتبار، ص١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) باركر: الحروب الصليبية، ص٧٨-١٧٩

حقيقة أن الصليبين أسهموا في النشاط الاقتصادي بالنسام، ولكن ليس بدرجة كبيرة. لأنهم اكتفوا بامتلاك الأرض والضياع، وتركوا زراعتها وفلاحتها إلى طبقة العامة وخصوصاً من السكان الأصليين لهذه المدن، بشيرط أن تكون المحاصيل مناصفة بين المزارع وصاحب الأرض (٢٠٠٠). كما اكتفى بعض الصليبين بما هيأته لهم سفوح الجبال والمروج من مراعي جيدة وما ذخرت به من غابيات كثيفة فاستغلوا أخشاب أشجارها، وصدوره إلى الغرب الأوروبي، ومن أهم هذه الأخشاب العرع، الذي لا يتطوق إليه الفساد (٦)، كما استغلوا بساتين الفاكهة، ومزارع الزيتون، وحقول الخضروات التي كانت تحيط بالمدن، وعرفوا زراعة قصب السكر في الشام، وتعلموا صناعته، وأقلوا مصانع لإنتاجه في صور، وعكا وبعض المدن الساحلية ليسهل عليهم تصليره إلى أوروبا، وكذلك قاموا بتصدير بعض حاصلات الشرق الأقصى التي كانت ترد إلى أسواق الشام مثل التمرهندي، والأفاوية، والطيب، والبخور، والبهارات وخصوصاً الغرفة (دارصيني) والـذرة الشامية.

وقد أغرم الأوروبيون بالمنسوجات والأقبشة الشامية من تيلية وحريرية ومخملية. وكان الملك لويس التاسع مغرماً بالمخمل غراماً كبيراً ، لدرجة أنه كلف جوانفيل لدى زيارته لطرطوس أن يبتاع له كمية كبيرة من هذا المخمل لتوزيعه على المؤسسات الدينية (٢)، وكانت صور، وطرابلس، وأنطاكية إلى جانب طرطوس من المدن التي اشتهرت بإنتاجه.

كذلك اهتم اليهود في المدن التي احتلها الصليبيون، وخاصة في صور، ويافا، وعكا<sup>(٤)</sup>، وأنطاكيا، ودمشق بتصنيع الزجاج وتصديره إلى أوروبا، وعقلوا

<sup>(</sup>١) يذكر Rey أن المحاصيل كانب تقسم بين المزارع والسيد (صاحب الارض) بنسبة الربع ١/٤ أو النلث ٢/١ لصاحب الارض، ولكني أميل إلى ما النبه عن ابن جبير (الرحلة ص ١٧٠ ، ٧٥) خاصة وأن الصليبين كانوا يكرهون طبقة العامة، وأنهم مستغلون مستبدون ولا يعقل أن تكون نسبتهم أقل من المزارع.

Rey; op. cit; P. 189 (Y

Rey; op. cit; P. 220(\*)

<sup>(</sup>٤) حتى: تاريخ العرب، ص٢١٢، وكذلك Rey, Ibid, PP. 211, 224

يشأنه الاتفاقات مع جنوي سنة ١٣٢٣م لا ما يصدرونه منه إلى أوروبـا من الرسوم الجموكية، ولكنهم تعرضوا إلى منافسة شديدة من مصـر، النـي كان لهــا مركزها العرموق في صناعة الزجاج وتصديره إلى الغرب.

ومن الصناعات التي احتكرها اليهود كذلك في اللاذقية وطرابلس والجليل والقدس صناعة الأصباغ، ودباغة الجلود، وتحضير الفراء".

وقد تركز القسم الأكبر من النشاط التجاري في أيدى التجار الإيطالين من أهل البندقية وجنوى وبيزة ، الذين امتلكوا أحياة بأكملها في كثير من المدن الصليبة بالشام نظير مساعدتهم للحملات الصليبة . ومن أبرز المدن الصليبة التي نشطت في هذا المضمار عكاء التي وصفها الرحالة أبن جير" بأنها وقاعدة الإفرنج بالشام، وشبهها بعاصمة الامبراطورية البيزنطية لأنها وملتفى تجار المسلمين والنصارى من جميع الأفاق .

وكان من الطبعي أن تستقبل الموانى، والمدن الصليبية في الشام بعضاً من التجار المسلمين وخصوصاً من المعاربة الذين استعملوا البحر الأبيض المتوسط في تجاراتهم "، وقد أبدى ابن جبير دهشته لما رآه من تبادل تجاري بين الصليبين والمسلمين رغم الحروب التي بينهم فقال: دومن أعجب ما يحدث في الدنيا أن قوافل المسلمين تخرج إلى بلاد الفرنج، وسبهم يدخل إلى بلاد المسلمين، وقد كان لهؤلاء التجار المغاربة خانات خاصة ينزلون بها في المواتى، التي احتلها الصليبيون.

<sup>(</sup>١) ابن بطوطة: الرحلة ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) الرحلة، ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه ص٧٧٤، ٢٨٠

## الحياة الاجتماعية

على الرغم مما كانت عليه المجتمعات الصليبة في المملكة اللاتينية ببيت المقدس من اختلاف وتفاوت وتعدد في القوميات، وعلى الرغم مما كانت عليه هذه المجتمعات جميعاً من الغلظة والقسوة والجفاء والوحشية التي اعترف بها المعتدلون من مؤرخي الحروب الصليبية من أمشأل روبوت الراهب (التقمي)، والكاهن أنكتيل، وسان برنار، وجروسيه، وجوستاف لوبون، ورانسمان وغيرهم. فمما قاله رويرت الراهب: وكان قومنا الصليبيون يجوبون - كاللبؤات التي خطفت صغارها ـ الشوارع والميادين، وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من التقتيل. . . وكانوا سقرون بطون الموتى ليخرجوا منها الذهب، فيا للشره!! . . وكانوا يدوسون جثث قتلى تلك الجماعة الكبرى (يقصد المسلمين) التي لم يرض أحد من أفرادها بالنصرانية ديناً (١١)، وقد أشار إلى أن هذه الفظائع ارتكبت في المعرّة. ومما قاله الكاهن أنكتيل: وقلما كان صليبي يسير بوحى ديني، فلم يترك أولئك الصليبيون جراثم وحشية، ولا ضرباً من ضروب السلب والتهب أو الفظائم المزرية إلا اقترفوها ١٥٤)، على الرغم من كل ذلك فقد حدث تطور كبير في جوانب من أخلاقيات هذه المجتمعات وسلوكها . بعد فترة زمنية غير قصيرة .. وأمكنهم أن يتعايشوا مع أهل البلاد التي استولوا عليها، خصوصاً بعد ما تبين لهم أن المخدرات الايحائية التي حقنتهم بها الكنيسة والبابوات ضد أهالى هذه البلاد

Grousset; op. citl PP. 123, 209, 221 (1)

<sup>(</sup>٢) لوبون: حضارة العرب (مترجم) ص٣٢٥، ٣٥٣، ٣٥٧.

المسلمين لم تكن إلا وهما، وبسبب تعصب أعمى، ومقت في قلوب البابوات ورجال الكتيسة بغيض، فأخذ هؤلاء الصليبون ينزعون عنهم هذه الروح الخبية، وينفضون عنهم بعض هذا السلوك المشين، وشرعوا يتحولون في حياتهم المدنية إلى شرقيين، ونسوا أوطانهم التي جاءوا منها، ولم يذكروها أو يتكلموا عنها فمن كان منهم إيطالياً أو فرنسياً بالأمس، فقد أصبح اليوم جليلياً أو أنطاكياً "، نتيجة أوطانهم، وإلى جانب ذلك فقد اطمأت نفوسهم، وارتاح بالهم بعد زواجهم بنساء غربيات، أو سوريات، أو أومينيات ويصور جروسيه " عذه الحياة بقوله: « . . . لقد أصبح الفقير منا غنياً، ومن كان لا يملك سوى دريهمات، أصبح ينعم هنا بروة طائلة ضخمة، ومن كان لا يملك سوى هنا سيداً لمدينة بكاملها، فلم العودة إلى الغرب، طالما الشرق يحقق لنا هذه الرغبات».

على أن هناك عاملاً آخر ساعد بالفعل على تقريب الشقة بين السلمين والقرنجة، وزاد من أسباب الشاهم بينهما؛ بل أدى إلى هذا الاختلاط، وذلك التمازج، هذا العامل هو العامل النفسي لدى أهل البلاد الأصلين، لأنهم في مجموعهم كانوا قد فقدوا العزة القومية، وماتت فيهم الغيرة الوطنية، لكرة ما تغير عليهم من حكام، وأصبح الأهر لديهم سيان أن يحكمهم هذا أو ذلك، بشرط أن ينعموا بالعدل والاستقرار، ويطمئوا على أرواحهم وأموالهم، وأن تكون لهم الحرية في ممازسة شعائرهم الدينية، وحقوقهم الاجتماعة. وكان ملوك الفرنجة ـ كما وضع فيما بعد مستعلين لأن يوفروا لهم كل ذلك، في مقابل أن يخلدوا إلى السكينة، وينصرفوا إلى أعمالهم الزراعية، والصناعة والتجارية، وألا يشتركوا في قتالهم؟

وقد لعب عامل البيئة دوره كذلك في ذلك التطبور والتغير في أخلاقيات وسلوك الصليبيين لأنهم قد أغرموا بحب البلاد والمدن التي استولوا عليها، وأنسوا

<sup>(</sup>١) فارس: في تراث العرب، ص ١٦٦ وما بعدها (معتمداً على Fouche de Chartres)

Groussets; op. cit, I. P.387(Y)

<sup>(</sup>٣) Rey; op. cit. PP. 106-107 وكذلك النقاش: العلاقات، ص ١٤٦-١٤٠.

إلى وداعة أهلها، وأحسوا بطيبة قلوبهم، واستقامة أخلاقهم، وتأثروا بجمال هذه البلاد الطبيعي، وبوفرة خيراتها، وطيب هوائها فنسوا تماماً أوطانهم التي جاءوا منها، ولم يعودوا يتذكرونها.

وقد دعتهم هذه الحياة إلى أن يعيشوا على النمط الشرقي في بيوتهم، وفي مأكلهم، وفي ملبسهم، فسكنوا البيوت ذات الأفنية الفسيحة، تحوط بها الغرف والقاعات، وتتوسطها نافورة ينطلق منها رذاذ المياه فيسبح في الجو ليلطف شدة الحرارة، ويشيع في الأجسام البرودة والراحة (١). ثم فرشوا هذه البيوت والقصور بالسجاد والطنافس وزينوها بالرياش الفاخر، والمصنوعات الدمشقية، والأواني النحاسية المنقشة.

كما لبوا النباب الشرقية الفضفاضة السابغة، ذات الأكصام الواسعة، والألوان الزاهية، والموشاة بخيوط من الذهب أو الفضة أو الحرير؛ واتخذت نساؤهم المجوهرات الشامية والمصرية لزينتها، واستعملن المساحيق والخضاب لزينتهن. ويصور لنا الرحالة المسلم ابن جبير (١) حياة المرأة الإفرنجية في بلاد الشام في صورة حيَّة، وبشيء من التفصيل والشرح، موضحاً كل ما أخذته عن المرية من زينة وترف في هذه الحياة.

ويكفي للدلالة على تمتع الفرنجة بنعم الحياة في مجتمعهم الجديد بالشام. أنهم أقبلوا على ارتياد الحمامات إقبالا عظيماً، لدرجة أن بعض أمرائهم أفرطوا في الإقبال عليها، ولدرجة أن الراهبات تركن أديرتهن وارتدنها كذلك بكثرة، وحالفن تعاليم الكنيسة، ونظام حياتهن، مما دعا بعض المؤرخين الأوروبيين المعاصرين لهذه الحياة إلى الاحتجاج على تصرف الراهبات (٢).

ويبدو أن ما نعمت به الموأة الفرنجية في الشام من حياة رغدة لم تتعوذها، ولم تعرفها في موطنها الأصلي في أوروبا، قد دفعها إلى الإسراف الممقوت في

<sup>(</sup>١) حتىَّ: تحفة الشرق، ص١٤٧.

<sup>:(</sup>٢) الرحلة، ص٣٨٨.

Rey; op. cit, P. 62. (\*)

التزين والمغالاة في التبرج، غير مراعية أصول العادات الشرقية في هذا المجتمع، فأخرجها هذا التبرج عن حياة كريمة شريفة، وأبعدها عن دائرة العفة والفضيلة، وانغمست في الفسق والفجور، وتسلطت على الرجل الفرنجي، حتى أصبحت هي الأمر الناهي، ولم يعد للرجل من أمر، فأشاعت بذلك حياة الهبوي والتسكُّلُ الرخيص، حتى ضج المؤرخون من تصرفاتها البذيثة، ووجهوا لها النقـدَ الم.، ووصفوها بما تستحق من صفات غير كريمة (١). ويكفى أن نذكر ما قال حاك دوفتري عن مدينة عكا، وحياة نسائها، فيقول: «كانت عكا من بين المدن الساحلية مكتظة ببنات الهوى اللاتي يجنين أرباحاً بما يلقينه من حظوة عند رجال الدين والدنيا على السواء،، «وقد اختصت عكا ببيع السموم والعقاقير المسممة، فكان الرجال يغتالون نساءهم، والزوجات يسممن رجالهن في سبيل عشاقهن، (١٠). كما ظهرت في هذه المجتمعات عدة أمراض خُلُقية أخرى، مثل ممارسة الشذوذ الجنسي، وجلب نساء من غرب أوروبا، ومن جزر البحر الأبيض المتوسط للترفيه عن الجنود الصليبين، فمما ترويه المراجع المعاصرة آنذاك أنه حدث أثناء حصار الصليبيين لمدينة عكا سنة ١١٨٩م أن وصلت في مركب كبيرة ثلاثمائة امرأة فرنجية مستحسنة، اجتمعن من الجزائر (جزر المتوسط)، وانتدبن للجرائر، واغتربن لاسعاف الغرباء ، وقصدن بخروجهن تسيل أنفسهن للأسقياء، وأنهن لا يمتنعن عن العزبان، ورأين أنهن لا يتقربن بأفضل من هذا القربان، وزعمن أن هذه قرية ما فوقها قرية، لاسيما فيمن اجتمعت فيه غربة وعزبة إسسار،

<sup>(</sup>١) Grousset; op. cit; II, PP. 326–328 and Vol III P.75 يلي: حياة صلاح السابين،

Grousset; Ibid; III, P. 198 . ۲٦ ۲ ص ۱۹۵ (۲)

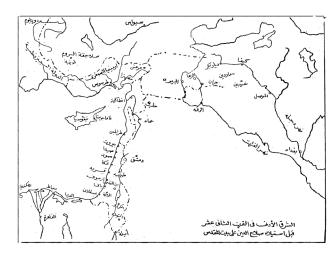

# فهرس ألموضوعات

| وتم الصفسة |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| •          | الإمنسداء                                          |
| ·Y         | المقسدمة                                           |
| .4         | Con and after a set                                |
|            | النصل الأول ( ٢١ – ٢٩ )                            |
|            | الظواهر الدياسية                                   |
| *          | القوى الإسلامية                                    |
| *1         | التوى المسيمية ف المطرق                            |
| **         | التوى المسيحية فى الغرب الآوري                     |
| Yt         | ظهوو البوبيين                                      |
|            | الممثل الفائي (۲۰ – ٤٠)                            |
| *          | ظهور الاتراك السلاجقة                              |
| **         | موقعة ملاذكرد (أسبابها ونتائمها)                   |
| 77         | وفاة ألب أرسلانُ وتولية ملكشاه أ                   |
| 77         | النزاع بين أولاد ملكشاء بعدزةاته                   |
| 24         | الخلافة الفاطمية في مصر                            |
| £1         | الإنقسام المذمي                                    |
|            | القِصلِ الثالث (٢٦ – ٥٠)                           |
| £3         | الاميراطورية البيزنطية وحلاقاتها بالمقوى الإسلامية |
| •1         | التزاع المذعبي السكينس                             |
|            | النصل الرابع (٥١ – ٥١)                             |
|            | ظهور دولة الانابكة                                 |
| •3         | مصدر کلمة أتابك ومعناط                             |
| <b>67</b>  | السارية الأفاكمات                                  |

| رثم الصفحط |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| •4         | أم مذه الانايكيات                                       |
| <b>6</b> A | الظاهرة الآخيرة في منطقة الشرق الآدني                   |
|            | النصل (١٠ – ١٨ )                                        |
| ٦.         | أسباب الحروب الصليبية                                   |
|            | اليصل ال <b>سايس ( ١</b> ٩ – ٧٧ )                       |
| 79         | الحلة الصليبية الأولى ( حلة الشعوب )                    |
| <b>4</b> 1 | أنسام الحلا وموقف الأميراطور البيزنطي من الصليبيين      |
| <b>~</b> ₹ | جودفري وبداية للسألة الصليبية في تاريخ برنطة            |
| Af         | القسم الثان من الحلة ( بوميمند )                        |
| <b>v</b> • | , أثلاث ,          (دعولا )                             |
| ~7         | ، الرابع ، ، (دوبرت)                                    |
|            | النصل السايع ( ٧٨ – ٩٦ )                                |
|            | تأسيس الإمارات الصليبية :                               |
| <b>₩</b> ∧ | الحرب شد السلابطة ( ستُوط ثِقية )                       |
| <b>V1</b>  | موقعة متوزليوم                                          |
| ۸٠         | سقوط حرقلة وتأسيس إمارة الرحا ( بلهوين I )              |
| AT         | تأسيس إمارة أنطاكيا ( بوعيمند )                         |
| A•         | تأسيس إمارة بهت المقدس ( جودفری )                       |
| AA         | علسكة بيت المقدس ( يلدوين الأولم )                      |
| A4         | الصماب التي واجهت يلدوين الآول                          |
| ٩٠         | مجات الفاطميين ملي الصليبيين                            |
| 47         | الحجات المصادة الصليبيين                                |
|            | الفصل الشامن ( ۱۰۷ – ۱۰۷ )                              |
|            | سلاجقة فارس وبلدوين الآولى :                            |
| .44        | ثورة المسلاين مند الخليفة العباسى لتباطئه فى أمر الجهاد |

| وقم الصفحة |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 94         | حجات سلاحة تارس على المدن اصليبية                         |
| 1.1        | موقف الساطان محد السلجوق من بعضٌ أمراء الشام              |
|            | النصل الناسع (١٠٢ – ١١٢)                                  |
|            | سياسة بلدوين الاول الداخلية :                             |
| 1.4        | بلدوين ينرى المسيحيين الشرقيين على المبيرة إلى بيت المقدس |
| 1-4        | مؤامرة بلدوين مند زوجته الارمينية ( أودا )                |
| 1 - 6      | زراجه من أرَّئة روجَر الأول ( أدلياد )                    |
| 1.0        | موقف خصوم بلدوين من رجال السكتيسة                         |
| 1.7        | تملسكة بيعه المقدس فى حهد بلدوين الثانى                   |
| 7.1        | إيلغازي بن أو تق ( أمهـ حلب ) بهاجم حصن الآثارب           |
| 1.4        | يلك بن يهرام يدمر كتيبة صليبية ويأسر جوسلين الاول         |
| 1.4        | حصار ( صور ) وإستيلاء الصليبين عابها                      |
| ۱۰۸        | بعض حكام الهام يساحدون الصليبين                           |
| 1.4        | أتستقر البرسق يتملك ( حلب )                               |
| 11.        | الصليبيون ودمشتى                                          |
|            | النصل العاش (١١٤ – ١٢٠)                                   |
| 114        | تأسيس إمارة طرابلس                                        |
|            | القصل الحادي عشر ( ۱۲۱ – ۱۲۹ )                            |
| 171        | حماد الحيق زنسكل والصليبيون                               |
| 177        | مهادنة بحوسلين الصليبي أنمهر الرها                        |
| 178        | عماد الدين زنـكى يضم إليه ( حلب )                         |
| 172        | سيصاد سبحن سياوم والصلح مع حماد الحين ذنسك                |
| 170        | حماد الدين زنكى عاصر بعلبك ويستولى عليها                  |
| 14.        | هماد الدين زنسكي ودمشق                                    |
| 142        | فتم حصن عرقة وحصار حصن بادين ( بعريز )                    |

| وقم الصفحة |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 174        | حصار الصليبين لحلب ثم ليزاغة                           |
| 144        | سقوط إمارة الرحا الصليبية في أيدى حماد الدين زنسكي     |
|            | . النصل إلتالي عشر ( ١٣٠ ١٣٣ )                         |
| 14.        | الحلة الصليبية الثانية وأسبابها                        |
| 181        | هزءة القرات الآلمانية والفراسية على أيدى السلاجقة      |
| 171        | حصار الصليميين لدمشق وموقف ممين الدولة أنر             |
| 124        | فشل الحلة الصليبية الثانية في استرداد الرما            |
|            | النصل الشالث عشر ( ۱۳۱ – ۱۳۷ )                         |
| 171        | ئور الدن عمود والصليبيون                               |
| 174        | هزيمة المُصلين في تل يَاشر                             |
| 110        | جوسلين للثانى يقع أسيراً في أيدى المسذين               |
| 14.        | تشاط الصليبيين الحربى في الشام                         |
| 187        | iور الدين محمود يضم إليه ( دمشق )                      |
| 141        | ويتملك قلعة تل ياشر ومحاصر قلمة حارم                   |
| 124        | ثم يتملك قلعة شيزر                                     |
|            | القصل الرابع عشي ( ١٣٨ ١٤٩ )                           |
| 144        | مصر بين نود الدين جمود والصليهيين :                    |
| 16.        | الحلة الثورية الأولى على مصر                           |
| 147        | ه د الثانية د د                                        |
| 14.        | , adm , ,                                              |
| 161        | قتل شاور و تعيين أسد الدين شهركره و زيراً في مصر       |
|            | القصل إحّامس عقر (١٥٠ - ١٥٨)                           |
| 10.        | صلاح الدين الآيون وزيرا في مصر                         |
| 101        | لحملة المشتركة من للبيز الحليين والصليبين على دمياط    |
| 100        | مهاجمة المدن الصليبية في الرعلة و صيقلان و داره م هزية |

| وقم الصفحة |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 108        | ئهاية الحلافة الفاطمية في مصر                               |
| 100        | الجفوة بين صلاح الدين ونوز الدين محود                       |
| •          | الصليبيون جا هون الأسكندرية                                 |
| 104        | <i>و</i> فاة نور الدين عمرد                                 |
| 1•A        | •                                                           |
|            | الفصل السادس عشر (١٥٩ – ١٦٦)                                |
| 144        | صلاح الدين الآيوب والجهة الإسلامية                          |
| 17-        | مشكلة تقسيم دولة نوو الدين يحود بين ورثته                   |
| 11.        | الاسماعيلية الباطنية ومحاءلمتهم قتل صلاح الدين              |
| 17.        | هزيمة جيش سيف الدين فازى ني ( حلب )                         |
| 171        | صلاح الدين يدمر مصياف مركز الإحاميلية الباطنية              |
| 178        | هريمة صلاح الدين الآيوبي في تل الصافية ( بالرعلة )          |
| 117        | هزيمة الصليبيين في مخاخة الآحوان ( مرج عيون )               |
| 175        | تصفية البيث الاثابك بالمهام                                 |
| 176        | فتماح صلاح الدين في إحراج الجبهة الإسلامية إلى الوجود       |
|            | الفصل السابع عشر (١٦٧ - ١٨٢)                                |
|            | جماد صلاح الدين الآيو بي ضد الصليبين:                       |
| 134        | إستنفار المسلمين إلى الجهاد                                 |
| 174        | الحالة التي كانت طيها الإماراه الصليبية                     |
| ;4.        | المرامل التي ساعده المسلمين في الإحساس بقوتهم               |
| iv.        | ظهور اُرياطُ ( رئيمنال دى شاتيون ) ومهاجمة المدينة ومكت     |
| 341-       | مرقمة طبرية (حظهن)، ( الجهاد الديني ضد الصليبيين)           |
| 140        | صلاح الدين يقتل أرتاط لمباجته الاماكن المقدسة               |
| 141        | الاستيلاء على مدن الساحل ( مكا ، تيسارية ، حيفا ، وصفورية ) |
| 144        | الماك العادل يفتح ياة                                       |
| 1YA        | سةوط مسقلان في أبدى المسلين                                 |
| 144        | إستعادة بيت المقدس من أيش الصليبيين                         |

| دقم الصفحة |                                                  |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 141        | صور ومقاومتها للحصار                             |  |  |  |  |
| YAE        | نقد موجه إلى إسقرا نيجية صلاح الدين              |  |  |  |  |
|            | القصل القامن عقر ( ١٨٤ - ١٩١ )                   |  |  |  |  |
|            | الحملة الصليبية الثالثة وسقوط عكا                |  |  |  |  |
| 146        | اسباب الحملة                                     |  |  |  |  |
| 144        | المنلاف بين قادة الحسلة                          |  |  |  |  |
| 141        | وصول تادة الحسلة بميوشهم إلى منوز                |  |  |  |  |
| 747        | حصاد محكا واستسلامها الصأيبيين وشروط الصلح       |  |  |  |  |
| 144        | خدر الصليبين وتجدد القتال                        |  |  |  |  |
| 144        | فشل الحملة الثالثة وأسياب ذلك                    |  |  |  |  |
| 149        | موقعة أزسوف وهزيمة المشكبين                      |  |  |  |  |
| 11.        | صلع الرملة                                       |  |  |  |  |
|            | القصل التاسع عفر (١٩٧ ٢٠٨)                       |  |  |  |  |
|            | حياة الصليبيين و نظمهم في الهام و                |  |  |  |  |
| 117        | أسباب حدم وجود وحدة سياسية بين الإمارات الصليبية |  |  |  |  |
| 115        | طبقات الجمتسع الصليبي                            |  |  |  |  |
| 110        | مظم الحسكم ( النظام السياس )                     |  |  |  |  |
| 114        | ه الإدارى                                        |  |  |  |  |
| 144        | ه المسكري                                        |  |  |  |  |
| 111        | , المسال                                         |  |  |  |  |
| 7          | د الفضائق                                        |  |  |  |  |
| 7.1        | . الاقتصادي                                      |  |  |  |  |
| 7.1        | الحياة الاجتاعية                                 |  |  |  |  |
| 7.9        | فهرس الموضوعات                                   |  |  |  |  |
| 710        | فهرس المراجع                                     |  |  |  |  |
| 771        | اغرائط                                           |  |  |  |  |

# فهرس المصادر والمراجع

```
أولا امصاهر ومراجع عربية ا
                    ١ - أين الأمه : عوالدين عمد بن عبدالمكريم الشيبامي
1466/246.0
(١) الباهر في الربخ الدولة الآناتيكية عقيق عبد القادر طلمات
القاعرة ١٩٦٣
                                     (ب) الكامل في التاريخ
دار صادر سے ہیر رہ 1779
                            ٢ - ابن أيبك الموادادي: أبو بكر عبداقه
ت ق ۸ 4 / ١٤
(١)كنز الهرر وجامع الفرر (مخطوظ بداد فكتب برةم ٩٤٣) تاريخ)
                                              ٣ ـــ ابن بطوطة و أحمد
               تحفة النظار في غرائب الأمصار وحجائب الاسفار
                                      ( رحلة ابن بطوطة )
القاهرة ١٩٩٤
                              ۽ _ ابن تفري ير دي : جال الدين يو سف
1199/AAYE -
النبوم الزاهرة في ماوك عصر والقاهرة - فاد الكتب القاهرة (بدون)
                           و . ابن جبيع و محد بن أحد المكناني الانداسي
1714 / A116 -
دار مادر - پیروس ۱۹۹۶
                                            رحلة ابين چيپر
                           ٣ - ابن الجوزى . أبو الفرج عبدالر حن بن على
 17.1/004V B
               المنتظم في تاريخ الملوك والامم ـ المعارف العثمانية
 حيدر آياد/ الدكن وموو
                           ٧ ـ ابن خلدون : عبدالرحن بن عمه بن خلورن
 1101/AAAA =
         المهـ وديوان المبتدا والحهـ في أيام المرب والمعم والبربر
 1941 405
                               ٨ ـ ابن خلمكان : غيس الدين أحد بن محد
  TAY / PTA1 4
                           وفيات الاعبان وأنباء أمناء الزمان
  صاهر / بهرو ۱۹۲۸
                                  و . ابن شداد : ساء الدين عمد بن على
  SAPANY!
  (١) الأعلاق الخطيرة ف ذكر أمراء الشام والجزيرة ـ همشق ١٩٥٦
```

القاهرة ١٣١٧ء

(ب) النوادر السلطائية

• و ابن طباطيا : عد بن على بن الطفطقي الفخرى في الآهاب السلطانية الفاهرة و بدون ء 17A7 / 2470 @ ١١ ـ ابن العيرى: جرمحوربوس بن أعرون المكاثوليكية إبدوت ١٨٩٠ الريخ مختصر الدول ١٢ \_ ابن العديم : كمال الدين أبرالقاسم عمر بن هبة الله ت ٢٦٦/٥٦٦. زيدة الحلب من تاريخ حلب تحقيق سامى الدهان/همشتى ١٩٥٤ ١٢ ـ ابن الفرات : قاصر الخدين محد بن عبدالرحيم الحنيل ت٥٠٥هـ ١٤٠٥/ تاریخ الدول والملوك [ ج م قعیق أحد الشامی ] ج 🕶 ۸۰۸، ۵ تحقيق زربق ونجلاء 16 - أبن الفلاص : أبو يعلى حرة بن أحد بن على بن محد التميمي 117./0000 ذبل تاریخ دمدق . تحقیق آمدروز ط همشتي ١٩٥١ و و - ابن منقذ: أبو المظفر أسامة الكناني الصير ازى ت ١١٨٨/٥٥٨٤ كتاب الاعتماد نسخة مصورة / مكتمة المثنى - بنداد [ . . . ] ١٦ ـ أبن وأصل : جمال الدين سالم مفرج البكروب في أخيار بني أبوب [ - ٢ ، ٢ ] تحقيق الشيال القاهرة ١٩٥٧/١٩٥٧ [ ج ٢ ] تحقيق سعيد عاشور ، [ ج ٤ ] تحقيق عمد رايع سسنين القاهرة [...] ١٧ - أيو شامة: عباب الدين عبداار حن بن اسماعيل المقدسي ٢٦٦٥٦٦٥ كتاب الرومنتين في أخبار الدر لنهن الهيئة المصرية/القاهرة ١٩٦٧ ٨٨ - أمو الفداء : اسماعيل بن على 1774 - 1771 / DYFY -ألمختصر في أخيار البشر أفحسينية / القاهرة ٧٠٠، ١٩ - أمهن : حسنين [ دكتور ] تاويخ المراق في المصر السلجوق بغداد ه ۲۹۱ ۲۰ ـ بروکلن: کارل تأريخ الشعوب الإسلامية [ ترجمة نبيــــه غارس ، منه البركبكي ] ط. سابعة / دار العلم الملايين ١٩٧٧

```
۲۹ ـ البندادی : صنی الدین عبدالمؤمل هبدالحق       ت ۲۹۹ م / ۲۹ ۵ - ۲۹
  مراصد الاطلاح على أسماء الأمكنة والقاع [تشقيق على عود نب سوري]
  دار آلمترفة / بيروت 1900
                                                  ٢٢ - بل : احمد
                                   حياة صلاح الدين الآيويي
    القاهرة [...]
            ٧٣ 🗪 البيهق : أبو الحسن على بن زيد البيهق المعروف بابن قندق
  1171 / 0070 0
          ځه ان ۱۳۱۷ ۵
                                               تاريخ بيبق
                                  ٢٤ - نوفيق : عمر كال [ دكتور ]
                                      ا _ الدولة البيز تطية
 الجامعية قنصر / الاسكندرية [...]
 الاسكندرية . ١٩٦٠
                             َّ ۔ ـ على بيت المقدس الصليبية
                                                ه ۲ - الجيلي : رشيد
              هولة الاتابكة في الموصل [ بعد عماد الدين زندكي ]
 النبطة العربية / بيروت ١٩٧٠
                                     ٢٦ - حبشي : حسن [ دكنور ]
 القاعرة وووا
                                   ا _ الحرب الصليبية آلإول
[...] .
                            ب _ تور الدين محمود والعليبيون
                                      ۲۷ - حتى: فيليب [ دكترر ]
. 1 ـ تار يخ العرب [مطول] دار الكشاف/يووت ١٩٤٩ - ١٩٥١م
 القاهرة ١٩٢١
                   ب _ تعفة الشرق النرب [ الكتاب الذهبي ]

 ۲۸ - حسنهن : حبد المنعم عمد [ دکتور ]

القاهرة ه١٩٧
                                            درلة اسلاحقة
                            py ... الحسيق : صدو الدين على بن الحسين
لاهور - 1927
                                    أخيار الدولة السلجوقية
                               ٠٠ _ حلى : أحمد قال الدين ( هُكُنول )
السلاحقة في الناريخ والحضارة ـ دار البحوث العلمية / الكويمت ١٩٧٥
                                               ۲۱ _ حدى: حافظ
بنداد (۰۰۰)
                           المشرق الإسلامى تنبل النزو المغول
```

```
٢٧ ــ خليل : هماه الدين ( فكتور )

    ا عدد الدين محدد ( الرجل والتبدية ) دار القلم / دمصق ١٩٨٠

                               ب _ هولة الاناسكة في الموصل
جامعة بغداد / ١٩١٥
٣٣ ـــ دائرة المعارف الإسلامية ( ترجمة خورشيد ، هبد الحميد يونس )
ط كانية ١٩٦٩
                                            ٢٤ -- ألديوهجي : سميد
تاريخ الموصل في العهد الآتايكي ( وسالة ماسسنهـ ) 🛚 يغداد ١٩٥٨
                                   ٣٠ ـ زيد: أسامة زكى [ دكتور ]
            الصليبيون واسمأهيليه الشآم في عصر الحروب الصلسة
ألهيئة المصرية ١٩٨٠
                             ٣٦ - اللمي ٥ شيخ الإسلام عمد بن أحد
ITEY / A VEA =
تاويخ دول الإ-لام وطبقات المصاحير والأعلام ـ القاهرة ١٩٤٨
               ٣٧ - الراولاي : تهم الدين أبر بكر عند بن على بن سلمان
      راحة الصدور وآية السرور [ ترجمة من الفارسية : الله اربي
وحسنين والصياد ] القاهرة ١٩٩٠
                             ٣٨ - الربس: عمد ضياء الدين [ دكتور ]
                         الحراج والنظم المالية الدولة الإسلامية
 القامرة ١٩٥٧
                                                      ۳۵ - زامباور
                                  مميعم أنساب الامر الحاكمة
                                             ٣٩ - سامي : ميش الدين
                             قاموس الاهلام [ باللغة الفركية ] `
احتانبول ۲۰۰۹ م
 • ٤ - سيط ابن الجوزى ۽ شمس الدين أبر المظفر بوسف قواو غلى عه ١٢٥٦/٦٥٤
```

مرآة الزمان في تاريخ الإحيان المعارف العيانية / سيدر آباد ١٩٥٨ م ٤١ – شلبي : أحمد [ دكتور ] ووسوحة التاريخ الإسلامي النهضة المصرية \_ القاهرة ٤٣ - الشيال : جمال الدين [ دكتور ]

مصر الإسلامية [ خرمان ] مصر الإسلامية [ خرمان ]

```
عاشور : سميد هبد الفتاح [ دكتور ]
   ب ـ العلاقات بين المشرق والنوب - النبطنة العربية - يووت ١٩٦٧
ج - أوريا المصورالوسطى[جزءان] الانجلوالمصرية-المامرة١٩٩٧
                د ـ مصر والشام ف مصر الآيوبيين والمعالبك
النمصنة العربية ـ يووث ١٩٧٢
                                 £4 - العريق : العيد الباذ [ دكنور ]
اً ـ الشرق الآدتي في العصووالوسطى النبطنة المربية ـ بيووت ١٩٦٧
                                   ب - الدولة البيزنطية
النيخة العربية _ بحدوث ١٩٨٢
                                 ے ۔ مصر فی عبد الایوبیین
ه ٤ - المهاد الاصفهاني : حماد الذين عبدين سامد ـ ت ١٢٠٧ / ١٢٠٠ - ١٢٠٠
الفتح القسى فى الفتح القدمي [ جزءان ] الحلبي ـ القاهرة ١٣٢٤ ﻫ
٤٦ - المدرى : شهاب الدين أبو الجامي أحمد بن فعل الله - مد ١٣٤٨/٥٧٤١
     كتاب التعريف بالمصطلح الشريف [ تحقيق أعن نؤادسيد ]
 الاعتصام ـ القامرة به ١٩٧٤
                            44 - العمرى: باشهن بن خهد الله الحمليب
 منيةالآدباء فمثاو يخ الموصل الحدياء [غفيق الديوحين]الوصل ١٩٥٥
                                      ١٨ - كارس: ليه [ دكترر ]
 دار العلم الملايين ـ بيروت [ . . . ]
                                             مُراث العرب

 الفارق: ابن الازرق

                                         تاريخ ميافارقين
 معرسا والا
                                        ٠٠ - فرح: نمم [ هكتور ]
 جاءمة دمشتى _ ۱۹۷۸
                            تاريخ أوريا في المصور الوسطى
                               ١٥ .. أأمّر في : عمد بن عمد بن القرشي
  ط . که بدج ۹۲۸
                             كتاب ممالم الغربة في معالم الحسية
                                             ٧٠ ـ کرد طي : عدد
  القامرة ١٩٣٤ - ١٣١
                         الإسلام والمصارة العربية [ جوءان ]
```

```
جه .. فربون : جوستاف
حصارة العرب [ ترجمة هادل زعيثر ] دار صادر / بهوت ١٩٥٧
        ٤٥ - عمود: حسن إحمة [ دكتور ] ، أحمد أأشر يف [ دكتور ]
الضكر المريم ١٩٨٧
                            الهالم الإسلامي في العصر السياسي
                               وه _ القريرى : تق الدين أحمد بن على
1181 / PA 80 3
الميئة المصرية - القاهرة
                                ا _ السلم ك لمم فة هول الملوك
  ب .. المواعظ والاهتبار بذكر المحلط والآثار .                 ه         ه       ه
                                                    ٣٥ _ ميتز : آدم
    المصادة الإسلامية في القرن الرابع المسمرى [ يُرجعة أبو ديدة ]
القامرة ههها
                                   ٧٥ .. النراوى: فتحية [ دكتورة ]
الأنجار المصرية - القاهرة
                            العلاقات السياسية الدولة الإسلامية
                                       ٨٥ - النقاش : زكى [ هكتوو ]
     الملاقات الأجتماعية والثقافية والاقتصادية بين المرميه والإفراج
                                خلال الحروب الصليمة
دار الكتاب اللبناني / بيروت ١٩٥٦
                                  po - هولي: زهريد [ هكنورة ]
شمس العرب تسطّع على الفوب [ ترجمة بيضوين } ببروت ١٩٩٩
                                               ٠٠ - يافرت الحموى
                            معم البلدان [ وأجراء ]
Back SPP1
                              ١١ _ يوصف : چوزيف نسم [ دك نور ]
   الاصاب الشخصية للحملات الصامية إعث عملة كلمة الأداب
. اسكندرية ١٩٩٧ أ
```

# ثانياً: مراجع أوربية

36 - Arnold. Sir Thomas :

The Calip hate . Reprinted . Karachi, 1960

46 - Baldwin, M. W. :

Raymond III of Tripolis and the Fall of Jerusalem, 1140 - 1127, London; 1938

56 - Barker, Eornesi :

History of the Crusades, London ( ... )

66 - Becker, C. H.

76 — Brockelmann, Chael : Geschichte der Arabischen Litterature. B. H. ( . . )

86 — Bary, J. B. : History of the later Roman Empire, 2 vols Londons 1923

96 - Cahen, Claude :

- Der Islam, Fischer, Munchen 1969
- La Syrie du Nord epoque des Croisades. Bevrouth 1967
- 70 Cambridge Medieval History (8 vols)
- 71 Comnen, Anna, Alexiad
- 72 Elisseoff; Nikita :

Nur Ad-din un Grand Prince musulmane Syrie An Temps Des Croisades

Damas 1967

- 73 Enzylopadie des Jalam. -2 Ausg.- 1969
- 74 Gibb, Sir Hamilton R.:
  - The Damascus chronic of the Crusades.
    London, 1932
  - Arabic sources for the life of Saladin.

    Speculum, 1950
- 75 Gottschalk, H. Almelsik Al-Kamil von Egypten and seine zeit Wissbaden, 1959
- 76 Grousset, Réne : Histoire des Croisades et du Roy, Francais de Jerusalem. Poris, 1934
- 77 Henn am Reihen
  Allgemeine Kulturgeschichte,
- 78 Hitti, Philip :

  History of the Arabs (7 thed) London 1961
- 79 Joinville, Sire

  Mémaires of the Crusades (trans-by Franck Margials),
- 80 → Kugler :
   Studien zur Geschichte- des Zweiten Kreuzzuges.

Stutigart, 1866

- Geschichte des Krouszugs ein Onkon's Seriese.
- gl Lamens, H. :

  La Syrie, Précis Historique.

  Beyrouth, 1924

82 - Lane-Pool, Siraolcy.

Saladin and the Fall of the Kjugdom of Terus Leadon, 1926

23 . La Strange, G.

Palestine under Muslime

84 - Lawis, Archibald

Naval Power and Trade in the Mediterranean

A.D. 500 - 1100, "Princeton 1951

85 - Lewis, Bermard

The Arabs in History, Oklahama, (...)

86 - Persian - English - Dictioary

87 - Rey, E :

Colonies Franques en Syrie aux XII et XIII Si Paris, 1983

#### 29 - Rohricht :

- Geschichte des ersten Kreuzzuges, Innsbruck, 1901
- Geschichte des Konigheihes Jarusalem, Innsbruck, 1898
- Geschichte des Kreuzzuge in Umrises, Innsbruck, 1998 هذه الخرافات من أسلم وأحمض ما كتب من الحروب الصليمية

## 19 - Runciman, Steven :

History of the Crusades (3 Vols.) Cambridge, 1951-54
-trans. in Douach - Munchen, 1955-

90 - Ruville, A. :

Die Kreuzzuge, Benn, 1920

91 · Schlumberger, :

Campagnes du Roi Assaury ler de Jerusalem en Egypte. au XII Siècle.

### 92 . Setton:

- The Byzantine Eompire
  - A History of Crusades
- 93 · Stevenson, W. G. B?:
  - Mediuevel History
  - The Crusaders in the East' Cambidge, 1987
- 94 Thompason :

History of the Midels - Ages, London

95 - Vasiliev ;

A History of the Byzantine - ompire

96 · Von Kreamer, J. :

Der Sturz des Koenigreiches Jerusalems in der Darstellung des Wisshaden 1952

97 - Von Sybel, :

Geschichte des ereten Keuzzuges.

98 - Wiet, Caston :

L'Egypte Arabe

99 - William of Tyre

History of wrilliam of Tyre (2 Vols.)